# اسبارالنزول

المستى المستى « لُبُابِ النَّقُولِ فِي السَّابِ النَّقُولِ فِي السَّابِ النَّقُولِ فِي النَّرُولِيِّ

للإمام لحافظ الحبّة القدّق المريخ السّيوطي الله من الله م

مؤسسه الكنب الثهافيه

# مُلتَّزِم الطَّبْع وَالنَّتْرُ وَالتَّوزيِّع مُؤسَّسَة النُّتِ الثَّقافِيَّة فقط

الطبعثة الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م



# مؤسهة الكزب الثهافية

الصنائع . بناية الاتعاد الوطني . الطابق السابع . شقة ٧٨.

هـــاتف وفاكس : ۷۳۹۲٥٨ / ۷۳۹۲۵۸ (۱۲۶۹۰۰

خليوي - جــوال : ١٢٥٠١١ / ١٢٦٩..

أونيسكو - بيروت: ١١٠٨٢٠١٠

العلبة البريسدية : ١١٤/٥١١٥

بيروت – لبنان

# المؤلف في سطور

# اسمه ونسبه:

كنيته أبو الفضل ولقبه جلال الدين واسمه عبدالرحمٰن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثمان بن ناظرالدين بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصرالدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي. وقد أثبت السيوطي هذا النسب لنفسه في كتاب حسن المحاضرة.

#### مولده ونشأته:

ولد جلال الدين السيوطي في القاهرة في رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة هجرية، في بيت عرف بالعلم والأدب وسمو المكانة وعلو المنزلة، وحرص والده على تربيته وتوجيهه الوجهة الصالحة، ولكنه توفي سنة (٨٥٥ هـ) وجلال الدين في سن الخامسة من عمره، فنشأ يتيماً، فكفله صديق لأبيه من الصوفية فقام على تربيته تربية صالحة.

وأكمل حفظ القرآن في سن الثامنة من عمره، وكان أبوه قد اصطحبه إلى مجلس الحافظ ابن حجر ودعا له الحافظ.

وكان والده من أعلام الشافعية، ولي منصب القضاء بأسيوط ثم رحل إلى القاهرة، وأسند إليه منصب الإفتاء بالقاهرة وناب في الحكم بها عن بعض معاصريه، وتولى التدريس في الجامع الشيخوني وله مؤلفات.

وفي هذا الجو العلمي نشأ السيوطي وعاش في جو ثقافي، وحبب إليه العلم وتطلع إلى مزيد من العلوم والمعارف فبعد أن حفظ القرآن وجوَّده وعرف أحكامه أخذ الفقه واللغة والحديث عن علماء زمانه ومشايخ عصره وفقهاء بلده.

#### شيوخه:

درس السيوطي فقه الشافعية على علم الدين البلقيني ولازمه حتى توفي فلزم بعده ولده، ولازم الشيخ شرف الدين المناوي ودرس عليه علوم الدين واللغة، ولازم محيي الدين الكافجي المتوفى سنة (٨٧٩ هـ) مدة أربع عشرة سنة، وظل يواصل دراسته حتى أجيز بالتدريس في اللغة وهو في سن السابعة عشر، ودرس الفقه وهو في سن السابعة عشر، وقرأ على الشيخ شمس الدين محمد بن موسى السيرامي صحيح مسلم إلا قليلاً، والشفاء وغيرهما.

ولازم الشيخ تقي الدين الشمُنِّي الحنفي المتوفى سنة (٨٧٢ هـ) أربع سنوات درس عليه فيها الحديث واللغة العربية.

وقد أخذ السيوطي عن بعض النسوة.

وألُّف كتاباً أورد فيه مشايخه الذين سمع منهم وقال إنهم بلغوا مائة وخمسين ليبخاً.

#### رحلته ومعارفه:

بعد أن ازدادت معرفة السيوطي واتسعت ثقافته في شتى العلوم، واطلع على مختلف المصنفات، رحل في طلب المزيد من العلم بعد أن أخذ عن أهل بلده لطلب المزيد من العلم والمعرفة، فرحل إلى الشام واليمن والهند والمغرب وغيرها من الأقطار الإسلامية وبلاد التكرور، أما الحجاز فقد تكررت رحلته إليه مرات للحج وطلب العلم والالتقاء بمزيد من المشايخ.

وقد أخذ عن علماء عصره بالقراءة والإجازة والمكاتبة وغيرها.

#### ثقافته:

بلغ السيوطي منزلة سامية، وجمعت لديه أنواع الكتب والمؤلفات، فكان واسع الاطلاع حتى لقب بابن الكتب وترك له أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات وتردد على المكتبة المحمودية، التي كانت أضخم مكتبة في القاهرة آنذاك، والتي تضم أنفس الكتب.

وقد بدأ السيوطي التأليف في سن مبكرة وكان سنه سبع عشرة سنة، وقد شارك في مختلف الفنون والمعرفة والثقافة، وأصبح علماً من الأعلام المشار إليهم، ورائداً من رواد العلم في عصره ومجتهداً، حصَّل كل أدوات الاجتهاد، وحق له أن يجتهد. وشهد له منافسوه بالسبق والتقدم، فقد حرر الكتب والمسائل في مختلف العلوم، وقل أن تجد فناً إلا وله فيه كتاب ضخم أو رسالة أو جزء وما إلى ذلك.

وقد بدأ السيوطي حباته العلمية بالتلخيص والاختصار، فجمع ولم يحرر، ولكنه بعد أن نضج حرر وهذب، فكان ناقداً محرراً للمسائل، متعقباً لغيره بأسلوب علمي رصين، فكثر اطلاعه وأبدى آراءه في المسائل، حتى ظهرت شخصيته ناقداً، وليس بجامع فقط، وانتهى به الأمر إلى الاستقلال والتحرير وبارك الله له في وقته، فقد قال: لو شئت أن أكتب في كل مسألة ما قيل فيها من مسائل الخلاف وذكر الأدلة والقياس وغير ذلك لقدرت من فضل الله.

#### تلامذته:

# من أشهر تلامذته:

- ١ محمد بن علي الداودي المالكي المصري الحافظ شمس الدين المتوفى سنة
   ٩٤٥ هـ، له دليل على لب الألباب في الأنساب.
- ٢ زين الدين أبو حفص عمر بن أحمد الشماع محدث حلب المتوفى سنة
   ٩٣٦ هـ. صاحب الكواكب النيرات في الأربعين البلدانيات، والعذب الزلال
   وغير ذلك.
- ٣ محمد بن أحمد بن إياس المصري المتوفى سنة ٩٣٠ هـ، صاحب بدائع الزهور.
- ٤ محمد بن يوسف الشامي الصالحي المصري المتوفى سنة ٩٤٢ هـ، صاحب الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة.
- ٥ ابن طولون محمد بن علي بن أحمد الشامي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة ٩٥٣ هـ.
  - ٦ ـ الشعراني عبدالوهاب بن أحمد، وهو صوفي توفي بالقاهرة سنة ٩٧٣ هـ.

### اختلافه مع العلماء:.

وشأن الأقران من العلماء وطعنهم بعضهم على بعض وجرح بعضهم لبعض كان للسيوطي من ذلك نصيب، فقد تحامل على السيوطي عدد من العلماء المعاصرين له وكان من أشدهم في ذلك السخاوي والبرهان ابن الكركي والجوجري وغيرهم؛ وكان من نتيجة هذه الخصومة ظهور كتب تحوي ردوداً علمية على ما اختلفوا فيه.

ومهما يكن من ذلك، فإنه من الواجب علينا أن نتجنب ذلك، وأن لا نتعرض لأقوال العلماء بعضهم في بعض، وأن نتأدب مع العلماء، وأن نحفظ عليهم عرضهم وأن ننزلهم المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل.

# مع الأمراء:

عاصر السيوطي خمسة عشر سلطاناً من سلاطين المماليك، وكانت صلته ببعضهم على تصوُّن واعتزاز حتى ساءت الأوضاع وانتكست، فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً والحق مقموعاً والباطل مرفوعاً فاعتزم أن يعتزل الناس وأن ينقطع عن الإفتاء والتدريس، فانزوى في مسكنه بالروضة متجرداً للعبادة ومنشغلاً بالتأليف، وظل على عزلته هذه حتى لقي اللَّه تعالى غفر اللَّه له وأسكنه فسيح جناته.

# مرض السيوطي ووفاته:

مرض السيوطي قبيل وفاته سبعة أيام بتورم في ذراعه، كذا قال الشعراني في ذيل طبقاته.

وذكر الشعراني أنه مات من سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشر وتسعمائة، وذكر أنه استكمل من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً.

المحقّق

.



لمعرفة أسباب النزول فوائد، وأخطأ من قال لا فائدة له لجريانه مجرى التاريخ. . ومن فوائده الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال.

قال الواحديّ: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها.

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن.

وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإنّ العلم بالسبب يورث العلم بالمُسبّب.

وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال، وقد بسطت أمثلة ذلك في النوع التاسع من كتاب الإتقان في علوم القرآن؛ وذكرت له فوائد أُخر مع مباحث وتحقيقات لا يحتملها هذا الكتاب.

قال الواحديّ: ولا يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب إِلاّ بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها.

وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيم أُنزل القرآن.

وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما قال الزبير في قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ ﴾ (١) الآية.

وقال الحاكم في «علوم الحديث»: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مُسْنَد.

ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره ومثَّلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال:

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (٦٥).

كانت اليهود تقول من أتى امرأته مِنْ دُبُرها في قُبُلها جاء الولد أحول. قال: فأنزل الله تعالى: ﴿ نِسَآ وُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ ﴾ (١) الآية.

وقال ابن تيمية: قولهم نزلت الآية في كذا يُراد به تارة أنها سبب النزول ويُراد به تارة أنّ ذلك داخل في الآية وإِن لم يكن السبب كما تقول عنى بهذه الآية كذا.

وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المُسند كما لو ذكر السبب الذي أُنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير، منه الذي ليس بمُسند فالبخاري يدخله في المُسند وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الإصطلاح كمُسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنهم كلهم يُدخلون مثل هذا في المُسند. أ .ه.

وقال الزركشي في «البرهان»: قد عُرِفَ من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الإستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع.

قُلْت: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة (٢) فإنّ ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الأخبار به عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك . وكذلك ذكره في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلاً فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) قلت: ما ذكره الواحدي هو: «نزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الكعبة وما فعل الله تعالى بهم من إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهي معروفة» ـ انتهى من أسباب النزول للواحدي (۲۰۹).

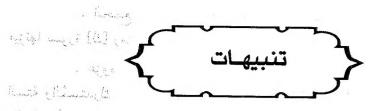

الأول: ما جعلناه من قبل المُسْنَد من الصحابي إِذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مُرْسَل فقد يُقْبَل إِذا صَحّ السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير واعتضد بمُرْسَل آخر وتحو ذلك .

الثاني: كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة وطريق الاعتماد في ذلك أن تنظر إلى العبارة فإن عَبّر أحدهم بقوله: نزلت في كذا، والآخر نزلت في كذا وذكر أمراً آخر فقد تقدم أن هذا يُراد به التفسير لا ذكر سبب النزول فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما بينته في كتاب «الإتقان» وحينئذ فحق مثل هذا أن لا يورد في تصانيف أسباب النزول وإنما يذكر في تصانيف أحكام القرآن. وإن عَبّر واحد بقوله «نزلت في كذا» وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، كما قال ابن عمر في قوله تعالى: ﴿ نِسَافَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (١) ، إنها نزلت رخصة في وطء النساء في أدبارهن، وصرّح جابر بذكر سبب خلافه فاعتمد حديث جابر.

وإنْ ذكر واحد سبباً وآخر سبباً غيره فقد تكون نزلت عُقيْب تلك الأسباب كما سيأتي في آية اللعان، وقد تكون نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح وفي خواتيم النحل وفي قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ (٢) الآية ومما يُعْتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد وكون راوي أحد السببين حاضر القصة أو من علماء التفسير كابن عباس وابن مسعود وربما كان في إحدى القضيتين فتلافوهم الراوي فقال نزلت، كما سيأتي في سورة الزُمُر.

الثالث: أشهر كتاب في هذا الفن الآن كتاب الواحدي، وكتابي هذا يتميز عليه بأمور.

أحدها: الإختصار.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (١١٣).

ثانيها: الجمع الكثير فقد حوى زيادات كثيرة على ما ذكر الواحدي وقد ميزتها بسورة [ك] رمزاً عليها.

ثالثها: عزوه كل حديث إلى من خرّجه من أصحاب الكتب المُعتبرة كالكتب الستة والمُستدرك وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي والدارقطني ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وابن حبان والفريابي وعبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم، وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث فلا شك أن عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليها، وتارة يورده مقطوعاً فلا يدري هل له إسناد أو لا.

رابعها: تمييز الصحيح من غيره والمقبول من الحق المردود.

خامسها: الجمع بين الروايات المتعارضة.

سادسها: تنحية ما ليس من أسباب النزول.

وهذا آخر المقدمة، ومن هنا نشرع في المقصود بعون الملك المعبود.

\* \* \*



[١] أخرج الفريابي وابن جرير عن مجاهد قال: أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمنين، وآيتان في الكافرين، وثلاث عشرة آية في المنافقين (١).

[٢] ك. . وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِيثَ كَفَرُوا ﴾(٢) الآيتين أنهما نزلتا في يهود المدينة.

[٣] ك.. وأخرج عن الربيع بن أنس قال: آبتان نزلتا في قتال الأحزاب: ﴿ إِنَّ الَّذِيرَ كُفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمُ ﴾ \_ إِلَى قوله \_ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣).

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٤١٠].

[3] أخرج الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان والسدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله [عيد] فقال عبدالله بن أبي: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء فذهب فأخذ بيد أبي بكر، فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تميم، وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله [عيد] أنه ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله المناوق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله

<sup>[</sup>۱] (۱) الآيات المنزلة في المؤمنين من الآية [1: 3]، وفي الكافرين الآيتان [ ٦ و ٧] والآيات المنزلة في المنافقين بدءاً من قوله تعالى ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر﴾... إلى قوله تعالى ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير﴾ الآيات من [٨: ٢٠] من سورة البقرة. والأثر أخرجه الواحدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: مثله (١١).

<sup>[</sup>٢] (٢) سورة البقرة: الآية (٦).

<sup>[</sup>٣] (٣) سورة البقرة: الآية (٦ و٧).

<sup>[</sup>٤] (٤) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

 $[]^{(1)}$ . ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله  $[]^{(2)}$  وخِتنه، سيد بني هاشم ما خلا رسول الله  $[]^{(2)}$ ، ثم افترقوا، فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت، فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت - فأثنوا عليه خيراً - فرجع المسلمون إلى النبي  $[]^{(2)}$  وأخبروه بذلك فنزلت هذه الآية  $[]^{(3)}$ . هذا الإسناد واه جداً، فإن السدي  $[]^{(3)}$  الصغير كذّاب وكذا الكلبي  $[]^{(1)}$ ، وأبو صالح  $[]^{(2)}$  ضعيف.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَ كُصَّيِّبٍ ﴾ [البقرة: ١٩].. الآية.

[0] ك. أخرج ابن جرير من طريق السدي الكبير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مُرَّة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله [علم] (^) إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعلا كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما وإذا لمع البرق مشياً إلى ضوئه، وإذا لم يلمع لم يبصرا، فأتيا مكانهما يمشيان، فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمداً فنضع أيدينا في يده، فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين المنافقين فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة، وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي [علم] أن ينزل فيهم النبي [علم] أن ينزل فيهم النبي [علم] أن ينزل فيهم النبي المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما

منه الرام) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ١٢).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن مروان السُّدِي الكوفي يروى عن هشام بن عروة والأعمش ـ تركوه واتهمَه بعضهم بالكذب وهو صاحب الكلبي ـ قال البخاري: سكتوا عنه وهو مولى الخطابيين لا يكتب حديثه البتة. وقال ابن معين ليس بثقة وقال أحمد: أدركته وقد كبّر فتركته، وقال أبن عدي: الضعف على روايته بيّن، ميزان الاعتدال (٣٢٨/٦).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم بالكذب ورمى بالرفض روى له الترمذي، التقريب (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٧) لم أدرِ من هو.

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

في آذانهما ﴿ كُلَّمَا آضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ﴾ (١) فإذا كثرت أموالهم (وولدهم) (٢) وأصابوا غنيمة أو فتحاً مشوا فيه، وقالوا: إن دين محمد حينئذ صدق واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهما البرق ﴿ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْمٍ قَامُوا ﴾ (٣) وكانوا إذا هلكت أموالهم (وولدهم) (٤) وأصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد وارتدوا كفاراً كما قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ۚ أَن يَضِّرِبَ مَثَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦].. الآية.

[7] أخرج ابن جرير عن السدّي بأسانيده (٥): لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، قوله: ﴿ أَوْ كَمَيْبِ مِّنَ للمنافقين، قوله: ﴿ أَوْ كَمَيْبِ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ (١) قال المنافقون: الله أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾ (٨) إلى قوله: ﴿ هُمُ مُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ (٩).

[۷] وأخرج الواحدي من طريق عبد الغني (۱۰) بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إن الله ذكر الله المشركين فقال: ﴿وَإِن يَسْلُتُهُمُ الدُّبَابُ شَيِّنًا﴾ (۱۱) وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد، أي شيء كان يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية. عبد الغني (۱۲) واو جداً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعلها (وأولادهم).

<sup>(</sup>٣) بسورة البقرة: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ولعلها (وأولادهم).

<sup>[7] (</sup>٥) كذا ـ وقد ذكره الواحدي فقال قال ابن عباس في رواية أبي صالح: «لما ضرب الله سبحانه وتعالى . . . الخبر . أسباب النزول ص (١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: الآية (٢٧).

<sup>[</sup>۷] (۱۰) الذي في أسباب النزول للواحدي «عبد العزيز بن سعيد» وهو تصحيف تنبه له الإمام السيوطي فهو عبد الغني بن سعيد الثقفي حدث عنه بكر بن سهل الدمياطي وغيره ضعفه ابن يونس، كذا في لسان الميزان (۲۸۱/٤)، المغنى (۲۸۱/۲).

<sup>(</sup>١١) سورة الحج: الآية (٧٣).

<sup>(</sup>١٢)راجع تعليق رقم (١) نفس الفقرة.

[٨] وقال عبد الرزاق في تفسيره أخبرنا معمر عن قتادة: لما ذكر الله العنكبوت والذباب يُذكران، فأنزل الله هذه الآية.

[9] وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: لما نزلت ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ﴾ (١) قال المشركون: ما هذا من الأمثال فيضرب \_ أو ما يشبه هذا الأمثال \_ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا﴾ (٢) الآية.

قلت: القول الأول أصح إسناداً وأنسب بما تقدم أول السورة، وذكر المشركين: ﴿لإِيلا﴾(٣) ثم كون الآية مدنية وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدي بلا إسناد بلفظ «قالت اليهود»... وهو أنسب.

قوله تعالى: ﴿ أَنَا مُرُونَ النَّاسَ مِالْبِرِّ ﴾ [البقرة: 33].

[۱۰] أخرج الواحدي والثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين: أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل فإن أمره حق، وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه (٤).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾ [البقرة: ٦٢].

الاً ك.. أخرج ابن أبي حاتم والعدني في مسنده من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي الله عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ﴾(٥) الآية.

[۱۲] وأخرج الواحدي من طريق عبدالله بن كثير عن مجاهد قال: لما قص سلمان على رسول الله [ﷺ](٢) قصة أصحابه قال: «هُم في النار». قال سلمان:

<sup>[</sup>٩] (١) سورة الحج: الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل.

<sup>[</sup>١٠] (٤) أسباب النزول للواحدي (١٣).

<sup>[</sup>١١] (٥) سورة البقرة: الآية (٦٢).

<sup>[</sup>١٢] (٦) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

فأظلمت عَلَيَّ الأرض، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَامُواْ) (١) و إِلَى قوله \_ إِلَى قوله \_ ﴿ يَعَزَنُونَ ﴾ (٢) قال: فكأنما كشف عنى جبل (٣).

[١٣] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدّي<sup>(٤)</sup> قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ﴾ [البقرة: ٧٦]. . الآية .

[1٤] أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: قام النبي [علم الله] يوم قريظة (٥) تحت حصونهم، فقال: «يا إخوان القردة والخنازير، ويا عبدة الطاغوت»! فقالوا: من أخبر بهذا محمداً؟ ما خرج هذا إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم، فنزلت الآية (٦).

[١٦] وأخرج عن السدي قال: نزلت في ناس من اليهود آمنوا، ثم نافقوا وكانوا يأتون المؤمنين من العرب بما تحدثوا به، فقال بعضهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٣) كذا رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ١٣).

<sup>[</sup>١٤] (٥) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في تاريخ (١/ ٢٩٤).

<sup>[</sup>١٥] (٧) سورة البقرة: الآية (٧٦).

قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُّبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة: ٧٩].

[١٧] ك.. وأخرج النسائي عن ابن حباس قال: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب.

[14] ك.. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت في أحبار اليهود وجدوا صفة النبي [ الشي المسلم التوراة «أكحل، أعين، ربعة، جعد الشعر حسن الوجه» فمحوه حسداً وبغياً، وقالوا: نجده طويلاً أزرق سبط الشعر.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا أَلْتَ ارُ ﴾ [البقرة: ٨٠]. . الآية .

[١٩] أخرج الطبراني في الكبير وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله [ﷺ (۱) المدينة ويهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما يعذب الناس بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحداً في النار من أيام الآخرة، فإنما هي سبعة أيام، ثم ينقطع العذاب، فأنزل الله في ذلك: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النّارُ ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (٣).

[٢٠] وأخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس: إن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلا تحلة القسم الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين ليلة، فإذا انقضت انقطع عنا العذاب فنزلت الآية. وأخرج عن عكرمة وغيره (٤).

قوله تعالى: ﴿وَكَانُواْ مِن تَبْلُ يَسْتَنْبَعُونَ﴾ [البقرة: ٨٩].. الآية.

[٢١] أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان (٥)، فكلما التقوا هَزمت يهود فعادت بهذا الدعاء: اللهم إنّا نسألك بحق محمد النبي الأميّ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا فيهزمون غطفان..

<sup>[</sup>١٩] (١) غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (٨١) ـ والأثر رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ١٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله.

<sup>[</sup>٢٠] (٤) كذا بالأصل ولعل هنا سقط.

<sup>[</sup>٢١] (٥) كذا بالأصل.

فلما بُعث النبي عليه السلام كفروا به، فأنزل الله: «وكانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين»(١).

[٢٢] ك. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكزمة عن ابن عباس: إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله [علم الله معاذ بن جبل بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [البقرة: ٩٤].. الآية.

[٢٣] أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، فأنزل الله: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: ٩٧].. الآية.

قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري: ظاهر السياق أن النبي [علم قرأ الآية رداً على اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ. قال وهذا هو المعتمد، فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبدالله بن سلام..

<sup>(</sup>١) كذا ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ١٥).

<sup>[</sup>٢٢] (٢) سورة البقرة: الآية (٩٨).

<sup>[</sup>٢٣] (٣) سورة البقرة: الآية (٩٤).

<sup>[</sup>۲۲] (٤) الحديث رواه البخاري في صحيحه (7/7).

[70] فأخرج أحمد والترمذي والنسائي من طريق بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله [ على قالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي . . . . فذكر الحديث، وفيه أنهم سألوه عما حرَّم إسرائيل على نفسه، وعن علامة النبي وعن الرعد وصوته، وكيف تذكّر المرأة وتؤنّث، وعمن يأتيه بخبر السماء إلى أن قالوا: فأخبرنا من صاحبك؟ قال [ جبريل "جبريل". قالوا: جبريل؟ ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان خيراً، فنزلت (١).

[٢٦] وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وابن جرير من طريق الشعبي: إن عمر كان يأتي اليهود فيسمع من التوراة، فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن. قال: فمرَّ بهم النبي [عَيْنَمُ]، فقلت نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال عالمهم: نعم نعلم أنه رسول الله، قلت: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه من يأتيه بنبوته، فقال عدونا جبريل لأنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك، قلت: فمن رسلكم من الملائكة؟ قالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة، قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه، والآخر عن الجانب الآخر. قلت: فإنه لا يحل لجبريل أن يعادي ميكائيل، ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، وإنني أشهد أنهما وربهما سلم لمن سالموا، وحرب لمن حاربوا، ثم أتيت النبي [عَيَلِيًّ] وأنا أريد أن أخبره، فلما لقيته قال [عليه]: «ألا أُخبرك بآيات أنزلت عَلَىّ»؟ فقلت: بلى يا رسول الله، فقرأ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًا لِبَعِبْرِيلَ ﴾ (٢) حتى بلغ ﴿ ٱلْكَنْفِينَ ﴾ (٣) . . قلت: يا رسول الله والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما قالوا لى وقلت لهم، فوجدت الله قد سبقني. وإسناده صحيح إلى الشعبي لكنه لم يدرك عمر، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم من طريق آخر عن الشعبي، وأخرجه ابن جرير من طريق السدي عن عمر، ومن طريق قتادة عن عمر، وهما أيضاً منقطعان.

[۲۷] ك... وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي

<sup>[</sup>٢٥] (١) أي الآية \_ والحديث للواحدي في أسباب النزول ص (١٥).

<sup>[</sup>٢٦] (٢) سورة البقرة: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (٩٨).

ليلى: إن يهودياً لقي عمر بن الخطاب، فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا، فقال عمر: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدوه. قال: فنزلت على لسان عمر. فهذه طريق يقوِّي بعضها بعضاً وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ﴾ [البقرة: ٩٩] الآيتين.

[٢٨] أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا للنبي [ﷺ]: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بيُّنة فأنزل الله في ذلك: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتَ ۖ ﴾(١) الآية.

[٢٩] وقال مالك بن أبي (الصيفي)<sup>(٢)</sup> حين بُعث رسول الله [ﷺ <sup>(٣)</sup> وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد: والله ما عهد إلينا في محمد، ولا أخذ علينا ميثاقاً، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا ﴾ (٤) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ﴾ [البقرة: ١٠٢].. الآية.

[٣٠] ك. . أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء، أفما كان ساحراً يركب الريح، فأنزل الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ اَلشَّيكِطِينُ ﴾(٥) . . الآية .

[٣١] وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية: إنَّ اليهود سألوا النبي [ﷺ زماناً عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا منا.. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾ (٦).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْقُولُوا رَعِنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤].

[٣٢] ك. . أخرج ابن المنذر عن السدي قال: كان رجلان من اليهود

<sup>[</sup>٢٨] (١) سورة البقرة: الآية (٩٩).

<sup>[</sup>٢٩] (٢) كذا بالأصل وإنما هو (الصيف).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (١٠٠).

<sup>[</sup>٣٠] (٥) سورة البقرة: الآية (١٠٢).

<sup>[</sup>٣١] (٦) سورة البقرة: الآية (١٠٢).

مالك بن (صيفى)<sup>(۱)</sup>، ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبي [ﷺ قالا له وهما يكلمانه: راعنا سمعك واسمع غير مسمع، فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقالوا للنبي [ﷺ ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَمُولًا لَا تَعُولُوا أَنظُرنا وَاسْمَعُوا ﴾ (٢).

[٣٣] وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: راعنا بلسان اليهود السب القبيح، فلما سمعوا أصحابه يقولونه أعلنوا بها له فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم، فنزلت فسمعها منهم سعيد بن معاذ، فقال لليهود: يا أعداء الله لئن سمعتها من رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربن عنقه.

[٣٤] ك. . وأخرج ابن جرير عن الضحّاك قال: كان الرجل يقول: أرعنى سمعك فنزلت الآية.

[٣٥] ك. . وأخرج عن عطية قال: كان أناس من اليهود يقولون أرعنا سمعك حتى قالها أناس من المسلمين فكره الله لهم ذلك فنزلت(7).

[٣٦] ك. . وأخرج عن قتادة قال: كانوا يقولون راعنا سمعك فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك فنزلت.

[٣٧] ك. . وأخرج عن عطاء قال: كانت لغة الأنصار في الجاهلية فنزلت.

[٣٨] وأخرج عن أبي العالية قال: إن العرب كانوا إذا حدث بعضهم يقول أحدهم لصاحبه: ارعني سمعك فنهوا عن ذلك.

قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَمْ ﴾ [البقرة: ١٠٦]. . الآية .

[٣٩] ك. . أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان ربما ينزل على النبي [ﷺ] الوحي بالليل ونسيه بالنهار، فأنزل الله: ﴿مَا نَنسَغُ ﴾ (٤) الآية.

قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٨] الآية.

<sup>[</sup>٣٢] (١) كذا بالأصل وقد مَرّ في فقرة (٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٠٤).

<sup>[</sup>٣٥] (٣) أي الآية.

<sup>[</sup>٣٩] (٤) سورة البقرة: الآية (١٠٦).

[18] ك. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: قال رافع بن حرملة ووهب بن زيد لرسول الله: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه، أو فجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك، فأنزل الله في ذلك: ﴿ أَمْ مُرِيدُونَ أَنْ تَسَعُلُوا رَسُولَكُمْ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ سَوَلَهِ السَّبِيلِ ﴾ (٢) . وكان حيي بن أخطب (أبو) عاسر بن أخطب من أشد يهود حسداً للعرب إذ خصهم الله برسوله، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِنَ أَهُلِ اللهِ يَهِ اللهِ اللهِ قَلَمَ اللهُ قَلَمَ اللهُ قَلَمُ اللهُ اللهُ قَلَمُ اللهُ اللهُ قَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلَمُ اللهُ قَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلَمُ اللهُ اللهُ

[٤١] ك.. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً [عَيِّهُ] أن يجعل لهم الصفا ذهباً، فقال: نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم، فأبوا ورجعوا، فأنزل الله ﴿أَمْ مُرِيدُونَ أَنْ تَشَعَلُوا رَسُولَكُمُ ﴾ (٥) الآية.

[٤٢] وأخرج عن السدّي قال: سألت العرب محمداً [عَلَيْم] أن يأتيهم بالله [سبحانه وتعالى] (١) فيروه جهرة، فنزلت.

[87] ك. وأخرج عن أبي العالية قال: قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، فقال النبي [كين]: "ما أعطاكم الله خير، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفاراتها، فإن كفرها كانت له خزياً في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة، وقد أعطاكم الله خيراً من ذلك قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظَلِمُ نَفَسَهُ ﴾ (٧) الآية، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، فأنزل الله: ﴿أَمْ تَرْبُدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ ﴾ (٨) الآية.

<sup>[</sup>٤٠] (١) سورة البقرة: الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولعلها (و).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (١٠٩).

<sup>[</sup>٤١] (٥) سورة البقرة: الآية (١٠٨).

<sup>[</sup>٤٢] (٦) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>[</sup>٤٣] (٧) سورة النساء: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: الآية (١٠٨) ـ والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره وقال: قال: أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى... الحديث تفسير ابن كثير (١٤٥/١).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلبُّهُودُ ﴾ [البقرة: ١١٣] الآية.

[٤٤] أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله [علم] أتتهم أحبار (١) يهود فتنازعوا فقال رافع بن خزيمة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل، فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظَّلَمُ ﴾ [البقرة: ١١٤] الآية.

[80] أخرج ابن أبي حاتم من الطريق المذكور: إنَّ قريشاً منعوا النبي [ عَيِّجًا الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ .

[٤٦] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: نزلت في المشركين حين صدوا رسول الله من مكة يوم الحديبية.

قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمُؤْرِثُ ﴾ [البقرة: ١٤٥].

[٤٧] أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: «كان النبي [ﷺ] يصلي على راحلته تطوعاً أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة».. ثم قرأ ابن عمر: ﴿وَلِلَهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمُؤْبُ ﴾ (٤) وقال: في هذا نزلت هذه الآية (٥).

[٤٨] وأخرج الحاكم عنه قال: أُنزلت: ﴿ فَأَيَّنَمَا ثُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٦) أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع.

وقال: صحيح على شرط مسلم. هذا أصح ما ورد في الآية إسناداً، وقد اعتمده جماعة، لكنه ليس فيه تصريح بذكر السبب، بل قال: أنزلت في كذا، وقد ورد التصريح بسبب نزولها.

<sup>[</sup>٤٤] (١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١١٣).

<sup>[</sup>٤٥] (٣) سورة البقرة: الآية (١١٤).

<sup>[</sup>٤٧] (٤) سورة البقرة: الآية (١١٥).

 <sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۲۰)، (۳/ ۲۰۰ و ۲۷۸).

<sup>[</sup>٤٨] (٦) سورة البقرة: الآية (١١٥).

[00] فأخرج الترمذي وابن ماجه والدارقطني من طريق أشعث السمان عن عاصم بن عبدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي [عَيِّة] في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منّا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله [عَيِّهُ]، فنزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهُ ﴾ (٥). قال الترمذي: غريب (٦) وأشعث يضعف في الحديث.

<sup>[43] (</sup>١) سورة البقرة: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (١١٥).

<sup>[</sup>٥٠] (٥) سورة البقرة: الآية (١١٥).

 <sup>(</sup>٦) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع
 عن عاصم بن عبيدالله وأشعث يضعف في الحديث . والحديث رواه الترمذي (٣١٣٣).

<sup>[</sup>٥١] (٧) سورة البقرة: الآية (١١٥).

<sup>[</sup>٥٢] (٨) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

فصلوا ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا إلى رسول الله عنه الله عنه الآية: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثْرِقُ وَٱلْعَرْبُ ﴾ (٢) الآية.

[07] وأخرج ابن جرير عن قتادة: إن النبي [ قال: ﴿إِنّ أَخَا لَكُم قَدَ مَاتَ \_ يعني النجاشي \_ قصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم فنزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ آهَلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ ﴾ (٣) الآية. قالوا: فإنّه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَزِّبُ ﴾ (٤) الآية. غريب جداً وهو مرسل أو مُغضَل.

[05] وأخرج ابن جرير أيضاً عن مجاهد قال: لما نزلت ﴿أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُونُ وَمُهُ اللَّهِ ﴾ (٥) قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٦).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١١٨ الاية.

[٥٥] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: قال رافع بن خزيمة لرسول الله عن إن كُنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله في ذلك: ﴿وَقَالَ اللَّهِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (^) الآية.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾ [البقرة: ١١٩] الآية.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١١٥).

<sup>[</sup>٥٣] (٣) سورة آل عمران: الآية (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (١١٥).

<sup>[30] (</sup>٥) سورة غافر: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية (١١٥).

<sup>[</sup>٥٥] (٧) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: الآية (١١٨).

<sup>[</sup>٥٦] (٩) سورة البقرة: الآية (١١٩).

<sup>(</sup>۱۰)رواه الطبري (۱/۲۹).

[٥٧] وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم: إِن النبي [ﷺ] قال ذات يوم: «أين أبواي؟» فنزلت. . مُرْسَل أيضاً ـ . قوله تعالى: ﴿وَلَن رَّضَىٰ﴾ [البقرة: ١٢٠] الآية.

[٥٨] أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: إنّ يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي [عَلَيُهُ] إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وألبوا أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله: ﴿ وَلَن تَرْمَنَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ وَأَغِّذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

[٥٩] روى البخاري وغيره عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مُصلى، فنزلت: ﴿وَالْمَغِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصلَى، فنزلت: ﴿وَالْمَغِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصلَى، فنزلت يا رسول الله إِنَّ نساءَك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله [عَيَّهُ] نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: ﴿عَمَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبِّلِلَهُۥ أَزْرَبُا خَيْرًا مِنكُنَ ﴾ (٣)، فنزلت كذلك (١٠). له طرق كثيرة . .

[٦٠] منها ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبي [عليه] قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا تتخذه

<sup>[</sup>٥٨] (١) سورة البقرة: الآية (١٢٠).

<sup>[</sup>٥٩] (٢) سورة البقرة: الآية (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: الآية (٥).

<sup>(3)</sup> الحديث رواه البخاري في صحيحه باب قوله تعالى ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ في كتاب التفسير من صحيح البخاري، ورواه البخاري تعليقاً من طريق ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن حميد قال سمعت أنس. به مثله ورواه الإمام أحمد من طريق هشيم أخبرنا حميد عن أنس. به نحوه ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس به مثله. والحديث رواه البخاري عن عمرو بن عوف والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجة عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به. ورواه الترمذي أيضاً عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة. والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن ثيرويه الطويل به وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه مسلم في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أساري بدر وفي مقام إبراهيم.

مُصَلِّى فأنزل الله: ﴿ وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنْرَهِ عَم مُصَلِّلٌ ﴾ (١).

[71] وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر من مقام إبراهيم، فقال يا رسول الله: أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: «بلي». قال: أفلا نتخذه مُصَلِّى؟ فلم نلبث إِلاّ يسيراً حتى نزلت: ﴿وَالْمَيْذُواْ مِن مُقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ ﴾ (٢).

وظاهر هذا وما قبله أنّ الآية نزلت في حجة الوداع.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن يَلَّةٍ إِبْرَهِ عَمْ ﴾ [البقرة: ١٣٠] الآية.

[٦٢] قال ابن عيينة: رُوى أنّ عبدالله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فقال لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: "إني باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ورشد، ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبّى مهاجر، فنزلت فيه الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا ﴾ [البقرة: ١٣٥].

[٦٣] أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا للنبي [ﷺ] ما الهُدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله فيهم: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَمَكَرَىٰ مَتُدُوا ﴾ (٣).

قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢ و١٤٥] الآيات.

[78] قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله [ﷺ] يصلي نحو بيت المقدس، ويُكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: ﴿قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْنُولِيَنَكَ فِبْلَهُ وَمَهِكَ فَي السَّمَاءِ فَلْنُولِيَنَكَ فِبْلَهُ وَمَهَكَ شَعْلَر الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ (3) فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا قبل بيت المقدس، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْمِعَ إِيمَنَكُمُ (٥). . وقال السفهاء من الناس

<sup>[</sup>٦٠] (١) سورة البقرة: الآية (١٢٥).

<sup>[</sup>٦١] (٢) سورة البقرة: الآية (١٢٥).

<sup>[</sup>٦٣] (٣) سورة البقرة: الآية (١٣٥).

<sup>[</sup>٦٤] (٤) سورة البقرة: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية (١٤٣).

﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلِّنِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ (١) فــأنــزل الله: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا َهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٢) إلى آخر الآية، له طرق نحوه (٣).

[٦٥] وفي الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحوَّل رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

[77] وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده قال: لما صرف النبي [ الله عنه الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً، ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْتُكُمْ حُجَّةً ﴾ (٥) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ﴾ [البقرة: ١٥٤] الآية.

[٦٧] أخرج ابن مندة في الصحابة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قتل تميم بن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ اللَّهِ.

قال أبو نعيم: اتفقوا على أنّه عمير $^{(v)}$  بن الحمام، وأن السدّي صحفه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّهَا وَٱلْمَرُوَّةَ﴾ [البقرة: ١٥٨] الآية.

[٦٨] أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله: ﴿إِنَّ اَلْصَفَا وَالْمَرُوءَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لا يَطُوف بهما، فقالت عائشة: بئس يَطُوفَ بِهِما، فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت علي ما أولتها عليه كانت، فلا جناح عليه أن لا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٣) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء.

<sup>[</sup>٦٥] (٤) سورة البقرة: الآية (١٤٣).

<sup>[</sup>٦٦] (٥) سورة البقرة: الآية (١٥٠).

<sup>[</sup>٦٧] (٦) سورة البقرة: الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٧) الذي في الإصابة عمرو بن الحمام. . قال أبو نعيم اتفقوا على أنه عمرو بن الحمام وأن السدي صحفه وتبعه بعض الناس ـ كذا في الإصابة (١/ ٤٩٨ و ٤٩٩)، تجريد أسماء الصحابة (٥٩/١)، معرفة الصحابة (٣/ ٢٠٦)، أسد الغابة ت (٥٠٠).

<sup>[</sup> ٦٨] (٨) سورة البقرة: الآية (١٥٨).

يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله إنجاز الله إنها كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله ﴿إِنَّ المَّهَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ (٢) \_ إلى قوله \_ ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَف بِهِمَا ﴾ (٣) .

[٦٩] وأخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله ﴿إِنَّ اَلْصَفَا وَالْمَرُومَ مِن شَعَابِرِ اللهِ ﴾(٤).

[٧٠] وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: كانت الشياطين في الجاهلية تطوف الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكان بينهما أصنام لهم، فلما جاء الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية (٥).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩] الآية.

[٧١] ك. . أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل، وسعد بن معاذ، وخارجة بن زيد نفراً من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة، فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله فيهم ﴿إِنَّ النَّنِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَالْمُدَىٰ ﴾ (٦) الآية.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١٥٨). ورواه الواحدي من نفس الطريق بها نحوه (ص ٢٤).

<sup>[</sup>٦٩] (٤) سورة البقرة: الآية (١٥٨). رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٥) من طريق إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس بن مالك وطريق البخاري عن أحمد بن محمد عن عبدالله عن عاصم عن أنس مثله.

<sup>[</sup>٧٠] (٥) ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص ١٧) عن عمرو بن الحسين سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال: انطلق إلى ابن عباس فسله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد فلا فأتيته فسألته فقال: كان على الصفا صنماً على صورة رجل يقال له إساف وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة فزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين ووضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية.

<sup>[</sup>٧١] (٦) سورة البقرة: الآية (١٥٩).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنُوتِ﴾ [البقرة: ١٦٤] الآية.

[۷۲] أخرج سعيد بن منصور في سننه، والفريابي في تفسيره، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الضحى قال: لما نزلت ﴿وَلِلْهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلاَ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهِ وَاللهُ وَحِدُّ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَن أبي المشركون وقالوا: إلها واحداً لئن كان صادقاً فليأتنا بآية فأنزل الله ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٢) \_ إلى قوله \_ ﴿لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١)

قلت: هذا مُعْضَل، لكن له شاهد.

[٧٣] أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء قال: نزل على النبي [ﷺ] بالمدينة: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَنَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ فَقَالَ كَفَارَ قَرِيشَ بِمَكَةً: كيف يسع الناس إله واحد، فأنزل الله ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٧).

[٧٤] ك. . أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق جيد موصول عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي [علم]: ادع الله أن يجعل الصفا ذهباً نتقوًى به على عدونا، فأوحى الله إليه (عد) (٨) إني معطيهم، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، فقال [علم]؛ «رب دعني وقومي فأدعوهم يوماً بيوم». فأنزل الله هذه الآية ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَيْلَةِ وَالنَهَارِ ﴾ وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم.

<sup>[</sup>٧٢] (١) سنورة البقرة: الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (تحجب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (١٦٤) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٦) ـ وروى أيضاً من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: أنزلت بالمدينة على النبي ﷺ: ﴿وَإِلَٰهِكُم إِلَه واحد لا إِله إِلا هو الرحمان الرحيم﴾ سورة البقرة: الآية (١٦٣). فقالت كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إِله واحد؟ فأنزل الله ﴿إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار﴾ ـ حتى بلغ ـ ﴿لاَيات لقومٌ يعقلون﴾ سورة البقرة: الآية (١٦٤). وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله لكن له شاهد.

<sup>[</sup>٧٣] (٥) سورة البقرة: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية (١٦٤).

<sup>[</sup>٤٧] (٨) كذا بالأصل ولعلها زائدة.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: الآية (١٦٤).

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ التَّبِعُوا ﴾ [البقرة: ١٧٠] الآية.

[٧٥] ك.. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: دعا رسول الله [علم الله الله الله الإسلام ورغّبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال رافع بن (حريملة) (٢) ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيراً منا، فأنزل الله في ذلك ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتّبِعُوا مَا أَزَلَ اللهُ في ذلك ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتّبِعُوا مَا أَزَلَ اللهُ ﴾ (٣) الآية.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٤] الآية.

[٧٦] أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ (٤) والتي في آل عمران: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ (٥) نزلتا جميعاً في يهود.

[۷۷] وأخرج الثعلبيّ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل وكانوا يرجون أن يكون النبيُّ المبعوث منهم، فلما بُعث محمداً [عَيِنُ من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة محمد [عَيْنَ فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ ﴾(٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية.

[٧٨] ك. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، فنزلت: ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمُ ﴾ (٧) الآبة.

[٧٩] وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية مثله.

<sup>[</sup>٧٥] (١) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١٧٠).

<sup>[</sup>٧٦] (٤) سورة البقرة: الآية (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية (٧٧).

<sup>[</sup>۷۷] (٦) سورة البقرة: الآية (١٧٤).

<sup>[</sup>۷۸] (۷) سورة البقرة: الآية (۱۷۷).

[١٠] وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: ذُكِرَ لنا أن رجلاً سأل النبي [وَالَيْ عن البرّ، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَبْسَ ٱلْإِرِّ أَن تُولُوا ﴾ (١) فدعا الرجل فتلاها عليه، وكان قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم مات على ذلك يُرْجى له ويُطْمع له في خير، فأنزل الله ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ (١) وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ [البقرة: ١٧٨] الآية.

[٨١] ك.. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العُدد والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرُّ منهم، والمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم: ﴿ اَلْحُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى أَلَّذِينَ يُطِيقُونَكُم ۗ [البقرة: ١٨٤] الآية.

[٨٢] أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ فأفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي ﴾ [البقرة: ١٨٦]الآية.

[۸۳] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ وغيرهم من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن عبدة السجستاني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي على فالنه فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي اللهِ عَبِهِ فَانْ فَنَاجِيهُ أَلُهُ عَبَادِى عَنِي اللهُ عَبِهِ فَانْ فَنَادِيه أَلُهُ عَبَادِى اللهُ عَبِهُ فَانْ فَنَادِيه أَلُهُ عَبَادِى اللهُ عَبِهُ فَانْ فَانْ فَنَادِيه أَلْهُ عَبِهُ فَانْ فَنَادِيه أَلْهُ عَبِي اللهُ عَبِهُ فَانْ ف

<sup>[</sup>٨٠] (١) سورة البقرة: الآية (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٧٧).

<sup>[</sup>٨١] (٣) سورة البقرة: الآية (١٧٨).

<sup>[</sup>٨٢] (٤) سورة البقرة: الآية (١٨٤).

<sup>[</sup>٨٣] (٥) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

[٨٤] وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله [ﷺ] النبي [ﷺ] أين ربُنا؟ فأنزِل الله ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِيٌّ﴾ (١) الآية.

مُرْسَل، وله طرق أُخرى.

[٨٥] وأخرج ابن عساكر عن على قال: قال رسول الله [عَيَّثِ]: «لا تعجزوا عن المدعاء، فإن الله أنزل على ﴿ أَدْعُونِ آَسَتَجِبَ لَكُو ﴾ (٢) فقال رجل: يا رسول الله ربُنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله في ذلك ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي ﴾ (٣) الآية.

[٨٦] وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح أنه بلغه لما نزلت ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ انْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُوهُ وَالَا لَا نعلم أي ساعة ندعوا، فنزلت: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي ﴾ (٥) - إلى قوله - ﴿ رَرُشُدُونَ ﴾ (٦) .

قوله تعالى: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيارِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] الآية.

هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من مُعَاذ وله شواهد. .

[٨٨] فأخرج البخاري عن البرّاء قال: كان أصحاب النبي [على إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسى، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال: هل عندك طعام فقالت: لا ولكنى أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته

<sup>[</sup>٨٤] (١) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>[</sup>٨٥] (٢) سورة غافر: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>[</sup>٨٦] (٤) سورة غافر: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>[</sup>٨٧] (٧) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

عينه، وجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي [ﷺ] فنزلت هذه الآية ﴿أُمِلَ لَكُمْ لِللَّهُ الْمَنْكُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّ

[٨٩] وأخرج البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم شهر رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿ الآية.

[90] وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي [عليه] وقد سمر عنده، فأراد امرأته، فقالت: إني قد نمت قال: ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي [عليه] فأخبره، فنزلت الآية.

قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْفَجِّرُ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

[91] روى البخاري عن سهل بن (سعد) قال: أُنزلت ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّىٰ يَبَيَّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْفَيْطُ الْأَسْوَدِ ﴾ (٥) ولم ينزل ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (٦) فكان رجال إِذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (٧) فعلموا إِنما يعني الليل والنهار (٨).

<sup>[</sup>٨٨] (١) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٨٧) ـ ورواه الواحدي في أسباب النزول (٢٧) ـ وقد رواه البخاري عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل وطريق للواحدي الزعفراني عن شبابة عن إسرائيل عن أبي إسحاق به مثله.

<sup>[</sup>٨٩] (٣) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

<sup>[</sup>٩١] (٤) بالأصل (سعيد) وهو تصحيف بَيِّن.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>A) والحديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن أبي مريم ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن ابن أبي مريم به مثله ورواه الواحدي في أسباب النزول عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم به مثله (ص ٧٢و ٢٨).

قوله تعالى: ﴿وَلَا نُبُشِرُوهُنَ ﴾ [البقرة: ١٨٧] .

[٩٢] أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فنزلت: ﴿وَلَا تُبْثِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِمُونَ فِي ٱلْسَلَحِدِ ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا ﴾ [البقرة: ١٨٨] الآية.

[٩٣] أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن امرىء القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرؤ القيس أن يحلف ففيه نزلت ﴿وَلَا تَأْكُوا أَمْوَاكُمُ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ﴾(٢).

قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ [البقرة: ١٨٩].

[98] ك. . أخرج ابن أبي حاتم من طريق (العوفي) (٣) عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله [ﷺ] عن الأهلة فنزلت هذه الآية.

[٩٥] وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الأهلة، فأنزل الله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَمِلَةِ ﴾ (٤).

[91] وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو \_ أو يطلع \_ دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد، فنزلت ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ (٥).

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ ﴾ [البقرة: ١٨٩] الآية.

[٩٧] روى البخاري عن البرّاء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ الْبُرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ (٦) الآية.

[٩٨] وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: كانت قريش

<sup>[</sup>٩٢] (١) سورة البقرة: الآية (١٨٧).

<sup>[</sup>٩٣] (٢) سورة البقرة: الآية (١٨٨).

<sup>[98] (</sup>٣) بالأصل (العفو) وهو تصحيف.

<sup>[</sup>٩٥] (٤) سورة البقرة: الآية (١٨٩).

<sup>[</sup>٩٦] (٥) سورة البقرة: الآية (١٨٩).

<sup>[</sup>٩٧] (٦) سورة البقرة: الآية (١٨٩) ـ والحديث رواه الواحدى في أسباب النزول (٢٨).

[٩٩] وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه.

[١٠٠] وأخرج الطيالسي في مسنده عن البرّاء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية.

[۱۰۱] وأخرج عبد بن حميد عن قيس بن حبثر النهشلي قال: كانوا إِذَا أَحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه وكانت الحُمْس بخلاف ذلك فدخل رسول الله [ﷺ] (٢) حائطاً ثم خرج من بابه فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت، ولم يكن من الحُمْس فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة. فقال [ﷺ]: «ما حملك على ما صنعت؟ قال: تبعتك. قال: ﴿إِنِّي من الحُمْس، قال: فإِنّ ديننا واحد فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْمِرُ بِأَن تَأْتُوا اللهُبُوتَ مِن مُلْهُورِهَا﴾ (٣).

قوله تعالى: ﴿ وَقَانِيْلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

العباس قال: الحرج الواحدي (٤) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله [ علم العام القابل تجهز هو الحرام ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام، فأنزل الله ذلك.

<sup>[</sup>٩٨] (١) سورة البقرة: الآية (١٨٩) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول ( ٢٨ و ٢٩) من طريق عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر... الحديث ـ و «الجمس» التي أشار إليها في الحديث سالف الذكر هم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية سموا حمساً لشدتهم في دينهم ـ كذا في أسباب النزول للواحدى نقلاً عن المفسرين.

<sup>[</sup>١٠١] (٢) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١٨٩).

<sup>[</sup>١٠٢] (٤) قلت: بل ذكر الواحدي طريقه ولم يخرجه ويسنده انظر أسباب النزول للواحدي (٢٩).

قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِتُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلنَّهُلُكُمِّ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. [١٠٤] روى البخاري عن حذيفة قال: نزلت هذه الآية في النفقة (٢).

[١٠٥] وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعزّ الله الإسلام، وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراً: إِنّ أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله يردّ علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنفِتُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُر إِلَ التَّهَلكَةِ ﴾ (٣) فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو (٤).

[١٠٦] وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى اَلنَّهُ لَكُو ﴾ (٥) الآية.

<sup>[</sup>١٠٣] (١) سورة البقرة: الآية (١٩٠).

<sup>(</sup>٢٠٤] (٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول عن هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عكرمة قال: نزلت.

<sup>[</sup>١٠٥] (٣) سورة البقرة: الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الترمذي في سننه (٣١٥٣) وقال حديث حسن غريب والحديث رواه أبو داود في سننه وكذا النسائي وابن جرير وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٣٠) من طريق يزيد بن أبى حبيب قال أخبرني الحاكم بن عمران به نحوه.

<sup>[</sup>١٠٦] (٥) سورة البقرة: الآية (١٩٥).

[١٠٧] وأخرج أيضاً بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: كان الرجل يذنب الذنب، فيقول لا يغفر لي، فأنزل الله ﴿وَلَا تُلْقُوا بِٱيْدِيكُرُ إِلَى اَلْبَلُكُو ﴾ (١). وله شاهد عن البرّاء أخرجه الحاكم.

قوله تعالى: ﴿وَأَتِنُّوا لَغَجَّ وَٱلْمُهُوَّ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية.

[١٠٩] روى البخاري عن كعب بن عجرة أنه سُئِل عن قوله ﴿ فَنِدْيَةٌ مِن مِيامٍ ﴾ [١٠٩] ميامٍ ﴾ قال: حملت إلى النبي [ على القمل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة "؟ قلت: لا. قال: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك "، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة (٥).

<sup>[</sup>١٠٧] (١) سورة البقرة: الآية (١٩٥) ـ ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير. . مثله .

<sup>[</sup>١٠٨] (٢) سورة البقرة: الآية (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٢١).

<sup>[</sup>١٠٩] (٤) سورة البقرة: الآية (١٩٦).

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخاري في صحيحه (٣/٣، ٣/٣)، ومسلم في صحيحه ـ كتاب الحج (٨٥).

<sup>[</sup>۱۱۰] (٦) سورة البقرة: الآية (١٩٦) ـ وانظر صحيح البخاري (٥/ ١٤٤)، وصحيح مسلم الحج (٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣).

[۱۱۱] وأخرج الواحدي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلنا الحديبية جاء كعب بن عجرة تنثر هوام رأسه على وجهه، فقال: يا رسول الله هذا القمل قد أكلني، فأنزل الله في ذلك الموقف ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيعَمًا﴾(١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَتُكَزَّوَّدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٧] الآية.

[۱۱۲] روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَئُ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ [البقرة: ١٩٨] الآية.

[۱۱۳] روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فسألوا رسول الله [علم عن الموسم، فسألوا رسول الله عن الميام عنه في الموسم، فسنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٣) في مواسم الحج (٤).

[118] وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكرى فهل لنا من حج؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي [ عليه عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَنَسْلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٥) فدعاه النبي [ عليه عجاج) (١).

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا ﴾ [البقرة: ١٩٩].

[١١٥] أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة، فأنزل الله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

[١١٦] وأخرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كانت قريش

<sup>[</sup>١١١] (١) سورة البقرة: الآية (١٩٦).

<sup>[</sup>١١٢] (٢) سورة البقرة: الآية (١٩٧).

<sup>[</sup>١١٣] (٣) سورة البقرة: الآية (١٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٣٢).

<sup>[</sup>١١٤] (٥) سورة البقرة: الأَّية (١٩٨).

<sup>(</sup>٦) ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٣٣).

<sup>[</sup>١١٥] (٧) سورة البقرة: الآية (١٩٩).

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم ﴾ [البقرة: ٢٠٠] الآية.

[١١٧] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم كان أبي يُطعم ويحمل الحمالات، ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله: ﴿فَإِذَا فَضَيْتُم نَنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللهَ: ﴿فَإِذَا فَضَيْتُم نَنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللهَ اللهُ اللهُ

[١١٨] وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة وذكروا آباءَهم في الجاهلية وفعال آبائهم فنزلت هذه الآية.

[١١٩] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: اللَّهم اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاء وحسن ـ لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً ـ فأنزل الله فيهم: ﴿ فَيِرِ كَ النَّكَامِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا عَالِيْنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآنِيَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي اللَّاحِرَةِ حَسَنَةً وَقِياً النَّادِينَ الْآنِيا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِياً عَدَابَ النَّادِينَ الْوَلِي الْوَلِي اللَّهُ مَنْ عَمِيتُ مِنَا كَسَبُواً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَادِينَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: الآية (۱۹۹) ـ وروى الواحدي في أسباب النزول من طريق يحيى بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت العرب تفيض من عرفات وقريش ومن دان بدينها تفيض من جمع من المشعرالحرام فأنزل الله تعالى: وثم أفيضوا من حيث أفاض الناس سورة البقرة: الآية (۱۹۹). وروى من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيراً لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله واقفاً مع الناس بعرفة فقلت: هذا من الحمس ما له ها هنا ـ قال سفيان: والأحمس الشديد الشحيح على دينه وكانت قريش تسمى الحمس فجاءهم الشيطان فاستهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة فلما جاء الإسلام أنزل الله عزّ وجل: وثم أفيضوا من حيث أفاض الناس سورة البقرة: (۱۹۹) ـ يعني عرفة. رواه مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عينة ـ كذا في أسباب النزول للواحدي (ص ۳۳)

<sup>[</sup>١١٧] (٢) سورة البقرة: الآية (٢٠٠).

<sup>[</sup>١١٩] (٣) سورة البقرة: الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ( ٢٠١و ٢٠٢).

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكُ﴾ [البقرة: ٢٠٤] الآية.

[۱۲۰] أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي فيها عاصم ومرثد، قال رجلان من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم قعدوا في أهليهم، ولا هم أدوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ (١) الآية.

[١٢١] وأخرج ابن جرير عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق أقبل إلى النبي [ﷺ وأظهر له الإسلام، فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمرَّ بزرع لقوم من المسلمين وحمرُ، فأحرق الزرع وعقر الحمرُ، فأنزل الله الآية.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُهُ. . ﴾ [البقرة: ٢٠٧] الآية.

المسيب قال: أقبل صهيب مهاجراً إلى النبي [علم التبعه نفر من قريش، فنزل عن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجراً إلى النبي [علم التبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إليَّ حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي قالوا: نعم، فلما قدم على النبي [علم المدينة قال: "ربع البيع أبا يحيى" (). ونزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ البِّفِيَاءَ مَهْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُونَ الْمَالِي ﴿ ().

[۱۲۳] وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولا، وأخرج أيضاً نحوه من مرسل عكرمة. . وأخرجه أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس - وفيه التصريح بنزول الآية - وقال: صحيح على شرط مسلم.

[١٢٤] وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل أبي ذر.

<sup>[</sup>١٢٠] (١) سورة البقرة: الآية (٢٠٤).

<sup>[</sup>١٢٢] (٢) رواه الطبراني في الكبير (٨/٤٣)، وابن عساكر في تاريخه (٤٥٣/٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/١٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (٢٠٧).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ ﴾ [البقرة: ٢٠٨] الآية.

[١٢٥] أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال عبدالله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد إبنا كعب وسعيد وابن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود (١٠). يا رسول الله يوم السبت يوم نعظمه فدعنا فلنسبت فيه، وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل، فنزلت ﴿يَاأَيُّهَا اللَّهِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّاتُ ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ ﴾ [البقرة: ٢١٤] الآية.

[١٢٦] قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب أصاب النبي [علم عن يومثذ بلاء وحصر.

قوله تعالى: ﴿ يَشْنَالُونَاكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٥] الآية.

[۱۲۷] أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله [عَلَيْهُ]: أين يضعون أموالهم، فنزلت: ﴿ يَسَالُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونُ قُلْ مَا آنَفَقْتُم مِنَ خَيْرٍ ﴾ (٣) الآية.

[١٢٨] وأخرج ابن المنذر عن أبي حيّان: إِن عمرو بن الجموح سأل النبي [عليه] ماذا ننفق من أموالنا، وأين نضعها، فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلنَّهُرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] الآية.

[١٢٩] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهةي في سننه عن جندب بن عبد الله: إنَّ رسول الله [عَلَيً] بعث رهطاً، وبعث عليهم عبد الله بن جحش فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى في يَتَعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِيَالِ فِيحٍ (٤) الآية. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا

<sup>[</sup>١٢٥] (١) كذا بالأصل ولعل هنا سقط.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٢٠٨).

<sup>[</sup>١٢٧] (٣) سورة البقرة: الآية (٢١٥).

<sup>[</sup>١٢٩] (٤) سورة البقرة: الآية (٢١٧).

وزراً فليس لهم أجر فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيْهِ وَاللَّهِ عَفُورٌ رَجِيعٌ ﴾ (١).

وأخرجه ابن منده في الصحابة من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس $^{(7)}$ .

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

[۱۲۹م] يأتي حديثها في سورة المائدة(7).

قوله تعالى: ﴿ رَبِّسَتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

[١٣٠] أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس ان نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي [ الله عن أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي الله الله: ﴿ وَبُسْعَلُونَكَ ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها فأنزل الله: ﴿ وَبُسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلمَنُولُ ﴾ (٤).

[۱۳۱] وأخرج أيضاً عن يحيى إنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله [ﷺ] فقالاً: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا، فأنزل الله هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكُّ ۚ ۗ [البقرة: ٢٢٠].

[۱۳۲] أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: لما نسزلت: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّهِ هِيَ آحَسُنُ ﴾ (٥)، و ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَالَ ٱلْيَتَيمِ إِلَّا بِاللَّهِ هِيَ آحَسُنُ ﴾ (١) الآية. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتلا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٣٦) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير مرسلاً.

<sup>[</sup>١٢٩م](٣) انظر سورة المائدة فقرة رقم ( ٣٨١و ٣٨٢).

<sup>[</sup>١٣٠] (٤) سورة البقرة: الآية (٢١٩).

<sup>[</sup>١٣٢] (٥) سورة الأنعام: الآية (١٥٢).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (١٠).

ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله [ﷺ] فأنزل الله ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَنَكَى ۗ (١) الآمة (٢).

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

[١٣٣] أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في [ابن] أبي مرثد الغنوي استأذن النبي السلامية عناق أن يتزوجها، وهي مشركة، وكانت ذات حظ وجمال فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أَهُ } [البقرة: ٢٢١] الآية.

[۱۳٤] أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم أنه فزع فأتى النبي [ فلم أنه فزع فأتى النبي المله أنه الآية . وأخرجه ابن جرير عن فطعن عليه ناس وقالوا: ينكح أمة فأنزل الله هذه الآية . وأخرجه ابن جرير عن السدى منقطعاً .

قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَّالُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية.

[١٣٥] روى مسلم والترمذي عن أنس إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي [ﷺ]، فأنزل الله ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ﴾ (٤) الآية، فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٥).

[١٣٦] وأخرج الباوردي في الصحابة من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس: إِن ثابت بن الدحداح سأل النبي [ الله عن الله عن المُعِيضِ الله عن الله عن السدي نحوه ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول (٣٨).

<sup>[</sup>١٣٣] (٣) كذا بالأصل وهي زائدة \_ انظر أسباب النزول للواحدي (ص ٣٩).

<sup>[</sup>١٣٥] (٤) سورة البقرة: الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض (١٦)، وابن ماجة في سننه (٦٤٤)، وابن عساكر في تاريخه (٣/٥٨). ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق حماد حدثنا ثابت به نحهه.

<sup>[</sup>١٣٦] (٦) سورة البقرة: الآية (٢٢٢).

قوله تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَّثُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] الآية.

[۱۳۷] روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: ﴿ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ (١).

[۱۳۸] وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول [ﷺ] فقال: يا رسول الله هلكت: «وما أهلكك»؟ قال: حولت رحلى الليلة فلم يرد عليه شيئاً، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ نِسَآ وَكُمُ خَرَثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ فِلْمُ اللّهِ هَذَهُ الآية. ﴿ فِسَآ وُكُمُ اللّهُ وَلَعِيضَة ﴾ (٢). «أقبل وأدبر واتق الدُبُرَ والحيضة ﴾ (٣).

[۱۳۹] وأخرج ابن جرير وأبو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: إِن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت: ﴿ نِسَآ وُكُمْ جَرْتُ لَكُمْ ﴾ (٤).

[١٤٠] وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت هذه الآية في إِتيان النساء في أدبارهن.

[١٤١] وأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عنه قال: إِنما أُنزلت على الرسول [ﷺ]: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (٥) رخصة في إتيان الدُبُر.

[١٤١م] وأخرج أيضاً عنه إن رجلاً أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله [ﷺ] فأنكر ذلك النّاس فأنزل الله ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (٦).

[١٤٢] وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: إِنَّ ابن عمر \_ والله يغفر له \_ وهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي

<sup>[</sup>۱۳۷] (۱) سورة البقرة: الآية (۲۲۳) ـ والحديث رواه البخاري عن أبي نعيم ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة عن ابن المنذر عن جابر بن عبدالله الأنصاري ورواه الواحدي في أسباب النزول ص ( ٤٠و ٤١).

<sup>[</sup>١٣٨] (٢) سورة البقرة: الآية (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الصيام (٨١)، والترمذي من حيث أتى في سننه (٣) ٧٢١)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤١) والبيهقي في السنن الكبرى (١٤١/٤) وأبن حبان في صحيحه (١٧٢١) موارد الظمآن.

<sup>[</sup>١٣٩] (٤) سورة البقرة: الآية (٢٢٣).

<sup>[</sup>١٤١] (٥) سورة البقرة: الآية (٢٢٣).

<sup>[</sup>١٤١م](٦) سورة البقرة: الآية (٢٢٣).

من يهود، وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، كان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم إمرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله [عليه]، فأنزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمْ خَرُدُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّ الله عليه وقالت عمر في نزول الآية الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: السبب الذي ذكره ابن عمر في نزول الآية مشهور، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْسَانِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤] الآية.

[١٤٣] أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال: حدثت أن قوله ﴿وَلَا عَمَّالُوا اللَّهَ عُمِّضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ (١) الآية، نزلت في أبي بكر في شأن (مسطح) (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكُ يَتَرَبَّصِّينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآية.

[١٤٤] أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله [عليم] ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله العدة للطلاق: ﴿ وَٱلْمُطَلَّفَتُ يُرَبِّعُنَى إِنَفْسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُومٌ ﴾ (٣).

[١٤٥] وذكر الثعلبي وهبة الله بن سلامة في الناسخ عن الكلبي ومقاتل: إن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله [علم] ولم يعلم بحملها ثم علم فراجعها فولدت فماتت ومات ولدها، فنزلت ﴿ وَٱلْعَلَّقَنَ لَا يَثَرَبَّهُ مَن اللهُ الْعَلَّالُ اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] الآية.

<sup>[</sup>١٤٣] (١) سورة البقرة: الآية (٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (مسطحة) وهو تصحيف بَيِّن.

<sup>[</sup>١٤٤] (٣) سورة البقرة: الآية (٢٢٨).

<sup>[</sup>١٤٥] (٤) سورة البقرة: الآية (٢٢٨).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ . . ﴾ [البقرة: ٢٢٩] الآية.

[١٤٧] أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحله الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحاً فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَأْخُذُواْ مِمَا ٓ ءَاتَيْتُنُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ (٢).

[١٤٨] أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة وكانت اشتكته إلى رسول الله [ عليه الترين عليه حديقته ؟ قالت: نعم فدعاه فذكر ذلك له قال: وتطيب لي بذلك ؟ قال: (نعم قال: قد فعلت فنزلت: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا التَّيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا إِلَّا أَن يَأْخُذُواْ مِمَّا التَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا إِلَّا أَن يَأْخُذُواْ مِمَّا اللَّهَ.

قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٠] الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ اللِّسَآءَ فَلَنْنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُ ثَا بَعَهُونٍ ﴾ [البقرة: ٢٣١] الآية.

<sup>[</sup>١٤٦] (١) سورة البقرة: الآية (٢٢٩) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول (٤٣).

<sup>[</sup>١٤٧] (٢) سورة البقرة: الآية (٢٢٩).

<sup>[</sup>١٤٨] (٣) سورة البقرة: الآية (٢٢٩).

<sup>[</sup>١٤٩] (٤) سورة البقرة: الآية (٢٣٠).

[١٥٠] أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله هذه الآية.

[١٥١] وأخرج عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارّة، فأنزل الله ﴿وَلَا نُمُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَهَادُوا﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوّاً ﴾ [البقرة: ٢٣١].

[١٥٢] أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت ويعتق ثم يقول لعبت، فأنزل الله ﴿وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُرُواً ﴾ (٢).

وأخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه، وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس، وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل الحسن.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ اللِّسَآءَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الآية.

[۱۵۳] روى البخاري، وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسّار أنه زوج أخته رجّلاً من المسلمين فكانت عنده، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، فخطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبداً فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَنَنَ ﴾ - إلى قوله - ﴿وَأَنتُمْ لا تَمُّلُوك ﴾ (٣) فلما سمعها معقل قال: سمعاً لربي وطاعة، ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك. وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة (٤).

[١٥٤] ثم أخرج عن السدي قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأبى جابر، فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد

<sup>[</sup>١٥١] (١) سورة البقرة: الآية (٢٣١).

<sup>[</sup>١٥٢] (٢) سورة البقرة: الآية (٢٣١).

<sup>[</sup>١٥٣] (٣) سورة البقرة: الآية (٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول (٤٤).

(زوجها)<sup>(۱)</sup> قد راضته فنزلت هذه الآية. والأول أصح، وأقوى. قوله تعالى: ﴿ حَانِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ ﴾ [القرة: ٢٣٨] الآبة.

[١٥٥] أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت إِن النبيّ [ﷺ] كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الفَّكَوَتِ وَالفَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (٢).

[١٥٦] أخرج أحمد والنسائي وابن جرير عن زيد بن ثابت إِن النبيّ [ﷺ كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسُطَىٰ ﴾ (٣).

[١٥٧] أخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله [ﷺ] في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلَنِتِينَ﴾ (٤) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

[١٥٨] أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة فأنزل الله: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٥).

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَكُ ۗ [البقرة: ٢٤٠] الآية.

[١٥٩] أخرج إسحاق بن راهوية في تفسيره عن مقاتل بن حيان: إِنَّ رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي [ على النبي الله على الوالدين، وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئاً، غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول، وفيه نزلت ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَبَا ﴾ (٦) الآية (٧).

قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَنَّا إِلْمَعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٤١] الآية.

<sup>[</sup>١٥٤] (١) بالأصل (بزوجتها).

<sup>[</sup>۱۵۰] (۲) سورة البقرة: الآية (۲۳۸) ـ والحديث في مسند أحمد (۳/ ۳۶۹) والبخاري في تاريخه (۲/ ۱۳۵)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ٤٣٤).

<sup>[</sup>١٥٦] (٣) سورة البقرة: الآية (٣٣٨).

<sup>[</sup>١٥٧] (٤) سورة البقرة: الآية (٢٣٨).

<sup>[</sup>١٥٨] (٥) سورة القرة: الآية (٢٣٨).

<sup>[</sup>١٥٩] (٦) سورة البقرة: الآية (٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٤٤ و ٤٥).

[١٦٠] أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزلت: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسِعِ الْمُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُعْرِينَ ﴾ (١). قال رجل: إِن أحسنت قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِينَ وَالْمُطَلِّقَتِ مَتَعًا بِالْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى اللهُ: ﴿ وَالْمُطَلِّقَتِ مَتَعًا بِالْمَعُوفِ مَتَعًا عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قوله تعالى: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] الآية.

[١٦١] روى ابن حبّان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: لما نزلت: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ (٢) إلى آخرها قال رسول الله [ﷺ (١٠ (د أمتي) فنزلت ﴿مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَنْهَافًا كَيْمِيرَةً ﴾ (٤).

قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

[۱۹۲] روى أبو داود والنسائي وابن حبّان عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة، فتعجل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله: ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

[١٦٣] أخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: فركة إِكْرَاهُ فِي الدِينِ (٦) في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ـ نزلت: ﴿لاّ إِكْرَاهُ فِي الدِينِ ﴾ (٦)

<sup>[</sup>١٦٠] (١) سورة البقرة: الآية (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٢٤١).

<sup>[</sup>١٦١] (٣) سورة البقرة: الآية (٢٦١).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (٢٤٥) ـ قلت ما رواه ابن حبان في صحيحه (١٦٤٨) موارد الظمآن، عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة: الآية (٢٦١). قال رسول الله عليم درب زد أمتي فنزلت ﴿إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾.

كذًا بصحيح ابن حبان وقد أوضح أن سبب نزول الآية الثانية هو الآية الأولى على خلاف ما ذكره المصنف.

<sup>[</sup>١٦٢] (٥) سورة البقرة: الآية (٢٥٦) ـ والحديث رواه ابن حبان في صحيحه (١٧٢٥) من طريق سعيد بن جبير عنه وقال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام ـ وكذا في أسباب النزول للواحدي ص (٤٥).

<sup>[</sup>١٦٣] (٦) سورة البقرة: الآية (٢٥٦).

يقال له الحصين \_ كان له إبنان نصرانيان وكان هو مسلماً فقال للنبي [ عَلَيْهُ]: أَلا أُستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله الآية.

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

[١٦٤] أخرج ابن جرير عن عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِيُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُحْمَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[۱٦٥] وأخرج عن مجاهد قال: كان قوم آمنوا بعيسى، وقوم كفروا به. فلما بعث محمد [ من به الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى فأنزل الله هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ مَا مَنُوّاً أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] الآية.

[١٦٦] روى الحاكم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن البراء قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الصيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله: ﴿ يَا اللَّهِ مَا كُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

[١٦٧] وروى أبو داود والنسائي (٣) والحاكم عن سهل بن حنيف قال: كان الناس يتيممون شر ثمارهم يخرجونها في الصدقة، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (٤).

<sup>[</sup>١٦٤] (١) سورة البقرة: الآية (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢٦٦] (٢) سورة البقرة: الآية (٢٦٧) ـ والحديث رواه الترمذي في سننه (٣١٧٢) وقال هذا حديث غريب. وأخرجه ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم ـ تحفة الأحوذي (٨/ ٢٦٥).

<sup>[</sup>١٦٧] (٣) ما رواه النسائي (٤٣/٥) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ قال: هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله على أن تؤخذ في الصدقة الرذالة. قال السيوطي: الجعرور بضم جيم وسكون العين الردىء من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. . ولون حبيق نوع ردىء من التمر منسوب إلى رجل اسمه حبيق. والرذالة: الردىء . كذا في سنن النسائي بشرح الإمام السيوطي وحاشية الإمام السندي.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (٢٦٧).

[١٦٨] وروى الحاكم عن جابر قال: أمر النبيّ [ﷺ] بزكاة الفطر بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر ردىء فنزل القرآن: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمُ ﴾ (١) الآية.

[١٦٩] وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله [علية] يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به فأنزل الله هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنَّهُم ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

[۱۷۰] روى النسائي والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنَّهُمْ ﴾ إلى قوله \_ ﴿ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ (٢).

[۱۷۱] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: إِن النبيّ [ﷺ] كان يأمر أن لا يتصدق إِلا على أهل الإِسلام، فنزلت: ﴿لَيْنَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴿ " الآية. فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَمْوَلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ [البقرة: ٢٧٤] الآية.

[١٧٣] وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، كانت معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسراً درهماً وعلانية درهماً.

[١٧٤] وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال: الآية نزلت في عبد الرحمٰن بن عوف وعثمان بن عفان في نفقتهما في جيش العسرة.

<sup>[</sup>١٦٨] (١) سورة البقرة: الآية (٢٦٧).

<sup>[</sup>١٧٠] (٢) سورة البقرة: الآية (٢٧٢).

<sup>[</sup>١٧١] (٣) سورة البقرة: الآية (٢٧٢).

<sup>[</sup>١٧٢] (٤) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية (٢٧٤).

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا . . ﴾ [البقرة: ٢٧٨] الآية .

[١٧٥] أخرج أبو يعلى في مسنده وابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف. وفي بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله، فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة، فقال: بنو المغيرة أما جعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا فقال بنو عمرو: صولحنا إن لنا ربانا فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله [عيم] فنزلت هذه الآية والتي بعدها (١).

[١٧٦] وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في ثقيف منهم مسعود وحبيب وربيعة وعبد ياليل بنو عمرو وبنو عمير.

قوله تعالى: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وروی مسلم وغیره<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس نحوه.

杂 恭 恭

<sup>[</sup>١٧٥] (١) والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول من نفس الطريق ص (٥٠و ٥١).

<sup>[</sup>١٧٧] (٢) سورة البقرة: الآية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان (١٩٩) وأحمد في مسنده (٢/٢١٤)، وأبو عوانة في صحيحه (١/٧٧).



[۱۷۸] أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع أن النصارى أتوا النبي [ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللللْمُولِمُ الللللِّلَّةُ اللللللِّلْمُ اللللللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللللِمُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللِ

[۱۷۹] وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سهل بن أبي أُمامة قال: لما قدم أهل نجران على رسول الله [ على الله عن عيسى بن مريم نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها. أخرجه البيهقي في الدلائل.

[١٧٨] (١) سورة آل عمران: الآية ( ١و ٢).

<sup>(</sup>٢) قال الواحدي في أسباب النزول: قال المفسرون: قدم وفد نجران وكانوا ستين راكباً على رسول الله ﷺ وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم وكان قد شوف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده فقدموا على رسول الله ﷺ ودخلوا مسجده حين صلَّى العصر عليهم ثياب الحبرات جبات وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله ﷺ: مَا رأينا وفداً مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «دعوهم. . فصلوا إلى المشرق، فكلم السيد والعاقب رسول الله على فقال لهما رسول الله على: ﴿ أَسَلُّمُ اللَّهُ عَلَا: قد أسلمنا قبلك قال: «كذبتما منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير، قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى فقال لهما النبي على: ﴿ وَالسَّم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشِبه أباه ؟ قالوا: بلي قال: وفهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث؟ قالوا: بلَّى قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة وللها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلي. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران \_ إلى بضعة وثمانين آية منها، .. أسباب النزول للواحدي (ص ٥٣).

قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كُفُواْ سَتُغْلَبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢].

[١٨١] وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال فنحاص اليهودي يوم بدر لا يغرنً محمداً أن قتل قريشاً وغلبها، إِن قريشاً لا تحسن القتال فنزلت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ. . ﴾ [آل عمران: ٢٣] الآية.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَاكِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ .

[۱۸۳] أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله [ﷺ] سأل ربه أن يجعل ملك الروم وفارس في أمته، فأنزل الله ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُلْكِ﴾ (٣) الآية (١).

<sup>[</sup>١٨٠] (١) سورة آل عمران: الآية ( ١٢و ١٣) ـ والحديث في سنن أبي داود (٣٠٠١).

<sup>[</sup>۱۸۲] (۲) سورة آل عمران: الآية ( ۲۳و ۲۶) ـ وقد ذكره الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد ص (٥٥).

<sup>[</sup>١٨٣] (٣) سورة آل عمران: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٤) وذكر الواحدي في الآية بلا إسناد حديثاً.. قال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتح رسول الله صلح وعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيهات معن أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الآية... وقد روى=

= الأثر المتقدم عن قتادة من طريق روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة مثله. . وروى الواحدي في سبب نزول الآية حديثاً أُخر فقال: حدثنا الأستاذ أبو الحسن الثعالبي أخبرنا عبدالله بن حامد الوزّان أخبرنا محمد بن جعفر الميطري قال: قال حماد بن الحسن حدثنا محمد بن خالد بن عتمة حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خطب رسول الله على الخندق يوم الأحزاب ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً \_ قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان أرق إلى رسول الله ﷺ فأخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه قال: فرقى سلمان إلى رسول الله على وهو ضارب عليه قبة تركية فقال يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير فمرنا فيها بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز خطك قال: فهبط رسول الله ﷺ مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق فأخذ رسول الله ﷺ المعول من سلمان فضرب ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها ـ يعنى المدينة ـ حتى كأن مصباحاً في جوفه بيت مظلم. وكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح فكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله ﷺ فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله ﷺ فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح وكبر المسلمون وأخذ يد سلمان ورقى فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله ﷺ إلى القوم فقال: "رأيتم ما يقول سلمان؟ اقالوا: نعم يا رسول الله قال: «ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لى منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب وأخبرنى جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها. . ثم ضربت ضربتى الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها فابشرواا. . فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحضر فقال المنافقون ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا؟ قال: ‹فنزل القرآن، ﴿وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ﴾ \_ وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله ﴿قُل اللَّهم مالك الملك﴾ الآية. كذا في أسباب النزول للواحدي ص ( ٥٥و ٥٦).

[۱۸٤] أخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم. فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن حثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود، واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم فأبوا. فأنزل الله فيهم ﴿لَا يَتَنْفِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ - إلى قوله - ﴿وَاللهُ عَلَى حُلِ مَنْ وَ مَدِيرُ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾ [آل عمران: ٣١].

[١٨٥] أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: قال أقوام على عهد نبينا [ﷺ] يا محمد إنا لنحب ربنا، فأنزل الله: ﴿قُلّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَأَتَّبِعُونِ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٥٨],

[۱۸۷] وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن رهطاً من نجران قدموا على النبي [علم]، وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال: «من هو»؟ قالوا عيسى تزعم أنه عبد الله فقال: «أجل» فقالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو أُنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاء جبريل فقال: قل لهم إذا أتوك: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ ﴾ - إلى قوله - ﴿مِنَ الْمُعَتَرِينَ ﴾ (٤).

[۱۸۸] ك. وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده: إن رسول الله [عليه] كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه . «(طس) سليمان باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي» . الحديث وفيه ـ فبعثوا إليه شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبدالله بن شرحبيل الأصبحي

<sup>[</sup>١٨٤] (١) سورة آل عمران: الآية ( ٢٨و ٢٩).

<sup>[</sup>١٨٥] (٢) سورة آل عمران: الآية (٣١).

<sup>[</sup>١٨٦] (٣) سورة آل عمران: الآية (٥٨ و٢٠).

<sup>[</sup>۱۸۷] (٤) سورة آل عمران: الآية ( ٥٥م ٦٠) ـ والحديث قد تقدم سرده بفقرة رقم (١٨٣) هامش رقم (٢).

وجباراً الحَرثي فانطلقوا فأتوه فسألهم وسألوه، فلم يزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؟ . . قال: «ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم» فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الآيات ﴿إِنَّ مَثْلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ﴾ (١) إلى قوله - ﴿ فَنَجْعَلَ لَعَنتَ اللَّهِ عَلَى الْكَنْبِينَ ﴾ (٢).

[۱۸۹] وأخرج ابن سعد في الطبقات عن الأزرق بن قيس قال: قدم على النبي [علم] أسقف نجران والعاقب، فعرض عليهما الإسلام فقالا: إنّا كنا مسلمين قبلك قال [علم]: (كذبتما إنه منع منكما الإسلام ثلاث، قولكما اتخذ الله ولدا وأكلكما لحم الخنزير وسجودكما للصنم. قالا: فمن أبو عيسى؟ فما درى رسول الله [علم] ما يرد عليهما حتى أنزل الله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ﴾ - إلى قوله - ﴿وَإِن اللهُ لَهُو الْمَرْيِدُ الْمَكِيمُ ﴾ (٢)، فدعاهما إلى الملاعنة فأبيا وأقرا بالجزية ورجعا (٤).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ . . ﴾ [آل عمران: ٦٥] الآية.

[۱۹۰] روى ابن إسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله [ على الله عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً فأنزل الله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُعَابَرُكَ ﴾ (٥) الآية. . أخرجه البيهقي في الدلائل.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَت ظَالَهِنَةٌ ﴾ [آل عمران: ٧٦] الآية.

[۱۹۱] روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عبدالله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن بما أُنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون ما نصنع فيرجعون عن دينهم فأنزل الله فيهم: ﴿يَآهُلُ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَ بِٱلْبَعِلِ﴾ ولي قوله \_ ﴿وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللهِ قيهم: ﴿ اللهِ قيهم عَلِيمُ اللهِ عَلِيمُ اللهِ عَلِيمُ اللهِ قيهم الله قيهم الله قيهم الله قيهم المحمد الله قيهم المحمد المحمد المحمد المحمد الله قيهم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله قيهم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد المح

<sup>[</sup>١٨٨] (١) سورة آل عمران: الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية (٦٦) ـ والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة (٩/٧٨٧).

<sup>[</sup>١٨٩] (٣) سُورة آل عمران: الآية ( ٥٩ م ٢٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (١٠٨/٣).

<sup>[</sup>١٩٠] (٥) سورة آل عمران: الآية (٦٥).

<sup>[</sup>١٩١] (٦) سورة آل عمران: الآية (٧١ و ٧٣).

[۱۹۲] ك.. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فأنزل الله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية.

[۱۹۳] روى الشيخان وغيرهما إِنّ الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي [ﷺ] فقال: «ألك بينة» قلت: لا. فقال لليهودي: «احلف». فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي.. فأنزل الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ (٢) \_ إلى آخر الآية (٣).

[١٩٤] وأخرج البخاري عن عبدالله بن أبي أونى: إِن رجلاً أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنْنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٤).

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: لا منافاة بين الحديثين بل يحمل على أن النزول كان بالسبين معاً.

[١٩٥] وأخرج ابن جرير عن عكرمة إِن الآية نزلت في حيئي بن أخطب، وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه وحلفوا أنه من عند الله. قال الحافظ ابن حجر: الآية محتملة لذلك لكن العمدة في ذلك ما ثبت في الصحيح.

قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبُسُرِ ﴾ [آل عمران: ٧٩] الآية.

[١٩٦] أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله [ﷺ]

<sup>[</sup>١٩٢] (١) سورة آل عمران: الآية (٧٣).

<sup>[</sup>١٩٣] (٢) سورة آل عمران: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٣) والحديث رواه البخاري في صحيحه (٣/ ١٦٠و ٢٣٢)، ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان (٢٢٣)، وأبو داود في سننه الأيمان (٢٢٣ )، وأبو داود في سننه (٢١ ٣٨٩ )، وأبو داود في سننه (٣٢٤ )، والإمام (٣٦٤٣)، والإمام البيهقي في السنن الكبرى (١٣٧١) و(١٤٤)، والطبراني في الكبير (٥/٩٠٩)، والدارقطني في سننه (١١٢/٤).

<sup>[</sup>١٩٤] (٤) سورة آل عمران: الآية (٧٧).

ودعاهم إلى الإسلام<sup>(۱)</sup>. أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ قال: المعاذ الله فأنزل الله في ذلك ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ \_ إلى قول - ﴿بَقَدَ إِذَ أَنتُم مُسَلِمُونَ﴾ . إلى قول - ﴿بَقَدَ إِذَ أَنتُم مُسَلِمُونَ﴾ (٢).

[۱۹۷] وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن قال: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله. . فأنزل الله ﴿مَا كَانَ لِبَسَرٍ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾ ".

قوله تعالى: ﴿ كُيْنَ يَهْدِى اللَّهُ قُومًا ﴾ [آل عمران: ٨٦] الآيات.

[۱۹۸] روى النسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى قومه. . أرسلوا إلى رسول الله [ﷺ] هل لي من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿فَإِنَّ اللَّهُ غَنُورٌ لَي وَلِه لَم وَمُه فأسلم .

[۱۹۹] وأخرج مسدد في مسنده وعبد الرزاق عن مجاهد قال: قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي [ علم الله ألم كفر فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه القرآن ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا ﴾ - إلى قوله - ﴿ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٥) فحملها القرآن ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا عليه فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله [ علم الله عليه فقال الحارث: إنك والله أن علمت لصدوق وإن الله المدون الثلاثة، فرجع فأسلم وحسن إسلامه (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِّي ﴾ [آل عمران: ٩٧] الآية.

[٢٠٠] ك. أخرج سعيد بن منصور عن عكرمة قال: لما نزلت: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا﴾ (٧) الآية قالت اليهود: فنحن مسلمون فقال لهم النبي [ﷺ]:

<sup>[</sup>١٩٦] (١) كذا بالأصل ولعل هنا سقط.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية (٧٩و ٨٠).

<sup>[</sup>١٩٧] (٣) سورة آل عمران: الآية (٧٩و٨٠).

<sup>[</sup>١٩٨] (٤) سورة آل عمران: الآية (٨٦ و٨٩).

<sup>[</sup>١٩٩] (٥) سورة آل عمران: الآية (٨٦و٨٩).

<sup>(</sup>٦) ورواه الواحدي في أسباب النزول (٦٥) بإسناده إلى حميد بن الأعرج عن مجاهد.

<sup>[</sup>۲۰۰] (۷) سورة آل عمران: الآية (۸۵).

﴿إِن الله فرض على المسلمين حج البيت ». فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا، فأنزل الله: ﴿وَمَن كَفَّرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَّ عَنِ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٠] الآية.

[۲۰۱] أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج في الجاهلية بينهم شرَّ، فبينما هم جلوس ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، وقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت: ﴿وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ﴾(٢) الآية والآيتان بعدها(٣).

[۲۰۲] وأخرج ابن إسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مَرَّ شاس بن قيس وكان يهودياً على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون فغاظه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة فأمر شاباً معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث ففعل، فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان من الأوس وجبار بن صخر من الخزرج، فتقاولا وغضب الفريقان وتواثبوا للقتال، فبلغ ذلك رسول الله [ على الله على الله وعظهم وأصلح بينهم، فسمعوا وأطاعوا، فأنزل الله في أوس وجبار، ومن كان معهما ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ مَامَلُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبَةًا مِن اللَّذِينَ أُونُوا اللَّكِنَابَ ﴾ (١) الآية، وفي ماس بن قيس ﴿ يَتَأَهُلُ اللَّكِنَابِ لِمَ تَصُدُونَ ﴾ (٥) الآية.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَآءً ﴾ [آل عمران: ١١٣] الآية.

[٢٠٣] أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مندة في الصحابة عن ابن عباس قال: لما أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، وأسد بن عبد، ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله في ذلك ﴿لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ﴾(١) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية (٩٧) ـ والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٤).

<sup>[</sup>٢٠١] (٢) سورة آل عمران: الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٣) والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول بنحوه وأطول منه من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً ص (٦٢).

<sup>[</sup>٢٠٢] (٤) سورة آل عمران: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية (٩٩).

<sup>[</sup>٢٠٣] (٦) سورة آل عمران: الآية (١١٣).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا ﴾ [آل عمران: ١١٨].

[٢٠٥] أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في المجاهلية، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوّف الفتنة عليهم: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ وَامْنُوا لَا تَنَفِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ ﴿ (٢) . الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾ [آل عبران: ١٢١].

[٢٠٦] أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: أخبرني عن قصتكم يوم أُحد، فقال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهْلِكَ تُبُوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ (٣) - إلى قوله - ﴿ إِذْ هَمَّتَ طَابِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ (٤) قال: هم الذين طلبوا الأمان من المشركين - إلى قوله - ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُونَ ٱلنَّوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْتُكُوهُ ﴾ (٥) قال: هو تمنى المؤمنين لقاء العدو إلى قوله: ﴿ أَفَإِينَ مَاتَ أَوْ وَلَهُ لَنَاتُمُ هُولُهُ وَ اللّه عليه عليه النوم أُحُد قُتل محمد - إلى قوله - ﴿ أَمَنَةً نُعُاسًا ﴾ (٧) قال: ألقى عليهم النوم .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: الآية (۱۱۳) ـ والحديث رواه أحمد في مسنده (۳۹۲/۱)، ابن حبان في صحيحه (۲۷۶) موارد الظمآن من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (۱۸) من طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود ورواه أيضاً من طريق يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن سليمان عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود.

<sup>[</sup>۲۰۰] (۲) سورة آل عمران: الآية (۱۱۸).

<sup>[</sup>٢٠٦] (٣) سورة آل عمران: الآية (١٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية (١٢٢). ¡ سورة آل عمران: الآية (١٢٢). ¡

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: الآية (١٥٤).

[٢٠٧] وأخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله قال: فينا نزلت في بني سلمة وبني حارثة: ﴿إِذْ هَمَّت مَّا إِفَتَانِ مِنكُمَّ أَن تَفْشَكُ ﴾(١).

[۲۰۸] وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم عن الشَعبي: إِن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين، فشق عليهم، فأنزل الله: ﴿ أَلَن يَكَفِيكُمْ أَن يُمِدَكُمْ رَبُكُم ﴾ - إلى قوله - ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٢) فبلغتِ كرزاً الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة.

قوله تعالى: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] الآية.

[۲۰۹] روى أحمد ومسلم<sup>(۳)</sup> عن أنس إِن النبي آﷺ كسرت رباعيته يوم أُحُد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم». فأنزل الله: ﴿يَشَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ مُهُ ﴾ (٤) الآية.

[۲۱۰] وروى أحمد والبخاري<sup>(ه)</sup> عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله [ﷺ] يقول: «اللهم العن فلاناً، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (٦) - إلى آخرها. . فتيب عليهم كلهم.

وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه (٧). قال الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثين أنه [ على المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحد فنزلت الآية في الأمرين معاً فيما وقع له وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم.

<sup>[</sup>٢٠٧] (١) سورة آل عمران: الآية (١٢٢).

<sup>[</sup>۲۰۸] (۲) سورة آل عمران: الآية (۱۲۵).

<sup>[</sup>۲۰۹] (۳) الحديث رواه أحمد في مسنده ۳/ ۹۹، وابن سعد في الطبقات (۲/ // ۳۱) والواحدي في أسباب النزول ص (٦٩) من طريق حماد عن ثابت عن أنس به مثله.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية (١٢٨).

<sup>[</sup>۲۱۰] (٥) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٦٩و٧٠) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مثله وطريق البخاري الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٧) رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول... الحديث وطريق البخاري موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري.

قال: لكن يشكل على ذلك ما وقع في مسلم من حديث أبي هريرة أنه [عَلِيْة] كان يقول في الفجر: «اللهم العن رعلاً وذكواناً وعصية»(١) حتى أنزل الله عليه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيْءُ﴾(٢).

ووجه الإشكال أن الآية نزلت في قصة أُحُد، وقصة رعل وذكوان بعدها، ثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه إدراجاً، فإن قوله «حتى أنزل الله» منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلم وهذا البلاغ لا يصح فيما ذكرته.

قال: ويحتمل أن يقال أن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاً ثم نزلت في جميع ذلك.

قلت: وورد في سبب نزولها أيضاً...

الم الم بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر قال: جاء رجل من قريش إلى النبي الشياً، فقال: إنك تنهى عن السب، ثم تحول فحوَّل قفاه إلى النبي الشياً، وكشف إسته فلعنه ودعا عليه فأنزل الله: ﴿يَسَلَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ (٣) الآية ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه. مرسل غريب.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٣٠] الآية.

[٢١٢] أخرج الفريابي عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى الأجل، فإذا حلَّ الأجل زادوا عليهم وزادوا في الآية فنزلت: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَلُنَا مُضَاعَفَةً ﴾ (٤) .

[٢١٣] وأخرج أيضاً عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين بني النضير في النجاهلية، فإذا جاء الأجل قالوا: نُرْبيكم وتؤخرون عنا، فنزلت: ﴿لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَنْبِكُمُ وَتُؤْخِرُونَ عَنَا، فَنزلت: ﴿لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَنْبِكُمُ اللَّهُ عَنْكُ هُونَ عَنَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُو

قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً ﴾ [آل عمران: ١٤٠] الآية.

[٢١٤] أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر

<sup>(</sup>۱) والحديث رواه أيضاً أحمد في مسنده (۲/ ۱۲۲، ۱۷۶)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية (١٢٨).

<sup>[</sup>٢١١] (٣) سورة آل عمران: الآية (١٢٨).

<sup>[</sup>٢١٢] (٤) سورة آل عمران: الآية (١٣٠).

<sup>[</sup>٢١٣] (٥) سورة آل عمران: الآية (١٣٠).

خرجن ليستخبرن، فإذا رجلان مقبلان على بعير، فقالت امرأة: ما فعل رسول الله [عليم] قالا: حي. قالت: فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء ونزل القرآن على ما قالت: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٣] الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] الآية.

[۲۱۷] وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: لما أصابهم يوم أُحُد ما أصابهم من القرح وتداعوا نبي الله قالوا: قد قتل، فقال أناس: لو كان نبياً ما قتل، وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به، فأنزل الله: ﴿ وَمَا نُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ (٤) الآية.

[٢١٨] وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي نجيح: إِن رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: أشعرت أن محمداً قد قُتل. فقال: إِن كان محمد قد قُتل فقد بلّغ فقاتلوا عن دينكم فنزلت.

[٢١٩] وأخرج ابن راهويه في مسنده عن الزهري: إن الشيطان صاح يوم أُحُد إِن محمداً قد قُتل؛ قال كعب بن مالك : وأنا أول من عرف رسول الله [ﷺ]

<sup>[</sup>٢١٤] (١) سورة آل عمران: الآية (١٤٠).

<sup>[</sup>٢١٥] (٢) سورة آل عمران: الآية (١٤٣).

<sup>[</sup>٢١٦] (٣) سورة آل عمران: الآية (١٤٤).

<sup>[</sup>٢١٧] (٤) سورة آل عمران: الآية (٤٤).

رأيت عينيه من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله [ﷺ]. فأنزل الله: ﴿وَمَا نُحُمَّدُ إِلَا رَسُولُ ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآيات.

[۲۲۰] أخرج ابن راهويه عن الزبير قال: لقد رأيتني يوم أُحُد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا.. فحفظتها، فأنزل الله في ذلك: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعِّدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نُعَاسًا ﴾ ـ إلى قوله ﴿ وَاللّهُ عَلِيكُم بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَثُلُّ ﴾ [آل عمران: ١٦١] الآية.

[٢٢١] أخرج أبو داود والترمذي وحسنه (٣) عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس: لعل رسول الله [ﷺ] أخذها فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَهِي أَن يَعُلُّ ﴾ (٤) إلى آخر الآية.

[۲۲۲] وأخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس قال: بعث النبي [ﷺ جيشاً فردّت، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب فنزلت ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ۖ أَن يَغُلُلُ ﴾ (٥).

قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمَّا آَصَابَتَكُم مُّصِيبَةً ﴾ [آل عمران: ١٦٥] الآية.

[٢٢٣] أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفرَّ أصحاب النبي [ عليه المناء عنه المناء ا

<sup>[</sup>٢١٩] (١) سورة آل عمران: الآية (١٤٤).

<sup>[</sup>٢٢٠] (٢) سورة آل عمران: الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الترمذي في سننه (٣١٩٧) وقال هذا حديث حسن غريب وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس ـ قال المبارك فورى في تحفة الأحوذي: والحديث أخرجه أبو داود وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ـ.

قلت: ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن الدر عاس.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية (١٦١).

<sup>[</sup>٢٢٢] (٥) سورة آل عمران: الآية (١٦١).

وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على وجهه فأنزل الله: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةٌ ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] الآية.

[۲۲٤] روى أحمد وأبو داود والحاكم (۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله [ﷺ] «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله هذه الآيات ﴿وَلا تَعْسَبَنَ اللَّيِن قُبِلُوا ﴾ (٢) الآية وما بعدها وروى عن جابر نحوه.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا ﴾ [آل عمران: ١٧٢] الآية.

قذف الرعب في قلب أبي سفيان يوم أُحُد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة فقال النبي [ﷺ: ﴿إِن أَبِا سفيان يوم أُحُد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة فقال النبي [ﷺ: ﴿إِن أَبِا سفيان قد أصاب منكم طرفاً وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. . ﴾ وكانت وقعة أَحُد في شوال وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى وإنهم قدموا بعد وقعة أُحد وكان أصاب المؤمنين القرح واشتكوا ذلك فندب النبي [ﷺ] الناس لينطلقوا معه فجاء الشيطان فخوف أولياء فقال [ﷺ]: ﴿إِن الناس قد جمعوا لكم وأبى عليه الناس أن يتبعوه. فقال: الشيا والزبير وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاً فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾(٥) الآية.

<sup>[</sup>٢٢٣] (١) سورة آل عمران: الآية (١٦٥).

<sup>[</sup>٢٢٤] (٢) الحديث رواه أبو داود في سننه ٢٥٢٠، وأحمد في مسنده (٢٦٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٣/٩)، وفي دلائل النبوة (٣٠٤/٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ السنن الكبرى (٢٩٤)، وفي المستدرك (٢/ ٨٨و ٢٩٧) والواحدي في أسباب النزول ص (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية (١٦٩).

<sup>[</sup>۲۲۵] (٤) رواه الطبري في تاريخه (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية (١٧٢).

[٢٢٧] وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع: إِن النبي [ﷺ] وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إِن القوم قد جمعوا لكم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت فيهم هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ لَّقَدُّ سَهِعَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١] الآية.

[۲۲۸] أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، فقال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، فغضب أبو بكر فضرب وجهه فذهب فنحاص إلى رسول الله [عليم] فقال: يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي فقال: (يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت؟) قال: يا رسول الله قال قولاً عظيماً يزعم أن الله فقير وإنهم عنه أغنياء.. فجحد فنحاص فأنزل الله: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا ﴾ (٣) الآية.

[٢٢٩] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت اليهود النبي [ﷺ] حين أنزل الله: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا﴾ (٤) فقالوا يا محمد افتقر ربك يسأل عباده؟ فأنزل الله: ﴿لَقَدَ سَجِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوۤا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ (٥) الآية.

قوله تعالى: ﴿ رَلَتُسَمَّعُ ﴾ [آل عمران: ١٨٦] الآية.

<sup>[</sup>٢٢٦] (١) سورة آل عمران: الآية (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية (١٧٤).

<sup>[</sup>۲۲۸] (٣) سورة آل عمران: الآية (١٨١).

<sup>[</sup>٢٢٩] (٤) سورة البقرة: الآية (٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية (١٨١).

[٢٣٠] روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بسند حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وفنحاص من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِيَآ ﴾(١).

[٢٣١] وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي [ علم الشعر (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٨] الآية.

[۲۳۲] روى الشيخان وغيرهما<sup>(٣)</sup> من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرىء منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس: ما لكم وهذه إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب سألهم النبي [علم] عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه.

<sup>[</sup>٢٣٠] (١) سورة آل عمران: الآية (١٨٦).

<sup>[</sup>۲۳۱] (۲) رواه الواحدي في أسباب النزول ص ۷۷ بأتم سياق من هذا الذي ذكره السيوطي فقال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسن قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه \_ وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم \_ أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو النبي في ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان النبي في قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون ومنهم اليهود فأرد النبي في أن يستصلحهم فكان المشركون واليهود يؤذون أصحابه أشد الأذى فأمر الله تعالى نبيه في بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب﴾ سورة آل عمران: الآية (١٨٦).

<sup>[</sup>٢٣٢] (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق هشام بن سعد قال حدثنا يزيد بن أسلم أن مروان بن الحكم... المخبر ص (٧٨).

<sup>[</sup>٢٣٣] (٤) سُورة آل عمران: الآية (١٨٨) \_ وطريق مسلم الحسن بن على الحلواني عن ابن أبي =

وزيد بن ثابت كانا عند مروان فقال مروان: يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية وزيد بن ثابت كانا عند مروان فقال مروان: يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية لا تَحْسَبَنَ الدِّينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا (١) قال رافع: أنزلت في أناس من المنافقين كانوا إذا خرج النبي [ علي اعتذروا وقالوا ما حبسنا عنكم إلا شغل، فلوددنا إنا كنا معكم فأنزل الله فيهم هذه الآية. وكان مروان أنكر ذلك فجزع رافع من ذلك فقال لزيد بن ثابت: أنشدك بالله هل تعلم ما أقول؟ قال نعم. قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس بأنه يمكن أن تكون نزلت في الفريقين معا قال: وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرون بمحمد وروى ابن أبي حاتم من طرق عن جماعة من التابعين نحو ذلك، ورجحه ابن جرير، ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك. انتهى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠] الآية.

[٢٣٥] أخرج الطبراني وابن أبي حاتم (٢) عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا عضاه، ويد بيضاء للناظرين، وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كأن يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأتوا النبي [عَيْنَ فقالوا ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً، فدعا ربه فنزلت الآية: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَ لِلَّولِ لَا لَيْنَ لِلَّولِ الْمَالِيةِ لَا لَهُ اللَّهُ عَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ النَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَنَ لِلَّولِ لَا لَا اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] الآية.

[٢٣٦] أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم (٤) عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة

<sup>=</sup> مريم وقد رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق الإِمام البخاري عن سعيد بن أبي مريم ـ أسباب النزول ص (٧٨).

<sup>[</sup>٢٣٤] (١) سُورة آلُ عمران: الآية (١٨٨).

<sup>[</sup>٢٣٥] (٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص ٧٩ من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية (١٩٠).

<sup>[</sup>٢٣٦] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٨٠) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة بن عمرو بن أبي سلمة قال: قالت أم سلمة. .. الحديث.

بشيء، فأنزل الله: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِن ذَكِّر أَوْ أَنْ أَنْ ﴾ (١) إلى آخر الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٩] الآية.

[٢٣٧] روى النسائي (٢) عن أنس قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله [ﷺ]: «صلوا عليه قالوا: يا رسول الله نصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ (٢). وروى ابن جرير نحوه عن جابر، وفي المستدرك عن عبدالله بن الزبير قال: نزلت في النجاشي: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ (٤) الآية.

李 李 李

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>٢٣٧] (٢) ورواه الواحدي من طريق المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: قال نبي الله ﷺ لأصحابه: «قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي» فقال بعضهم لبعض يأمرنا أن نصلي على علج من الحبشة فأنزل الله تعالى الآية.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية (١٩٩).



قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَائِهِنَّ غِلَةً ﴾ [النساء: ١].

[٢٣٨] أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، فأنزل: ﴿وَرَاتُواْ ٱلنِّسَآةَ صَدُقَالِهِنَ غِمَّاتُ ﴾ (١).

[٢٣٩] أخرج أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الفرائض من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار من الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما عصبة، فأخذا ميراثه كله، فأتت امرأته رسول الله [عليه] فذكرت له ذلك، فقال: «ما أدري ما أقول؟» فنزلت: ﴿ لِلرِّبَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَلِدَانِ ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ يُومِيكُرُ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ١١] الآية.

[٢٤٠] أخرج الأئمة الستة (٣) عن جابر بن عبدالله قال: عادني رسول الله [علم] وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي [علم] لا أعقل شيئاً، فدعا بماء فتوضاً، ثم رش عليً فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت: ﴿ يُومِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَلاكُمُ لِللّاَكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيْرَ ﴾ (١).

<sup>[</sup>٢٣٨] (١) سورة النساء: الآية (٤).

<sup>[</sup>٢٣٩] (٢) سورة النساء: الآية (٧) ـ وانظر الدر المنثور (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣٤) (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٨٣) مثله وطريق البخاري عن إبراهيم بن موسى عن هشام ومسلم عن محمد بن حاتم عن صباح كلاهما عن ابن جريج وروى الواحدي بإسناده من طريق بشر بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما ينكاحان أبداً إلا ولهما مال فقال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت سورة النساء وفيها ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ إلى آخر الآية فقال لي رسول الله عند العراقة فذكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية (١١).

[۲٤۱] وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم (۱) عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله [ﷺ فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: "يقضى الله في ذلك، فنزلت آية الميراث قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد، ولم تنزل في قصة جابر خصوصاً أن جابراً لم يكن له يومئذ ولد، قال: والجواب أنها نزلت في الأمرين معاً، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، وآخرها وهو قوله: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًة ﴾ (۱) في قصة جابر، ويكون مراد وهو قوله فنزلت: ﴿يُومِيكُ الله فِي آذلَاكِكُم الله في آذلَاكِ الله المتصل بهذه الآية انتهى.

[٢٤٣] ك. . وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخر، فأخرج القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة، فأتت

<sup>(</sup>۱) راجع تعليق رقم (۱) في الفقرة السابقة ـ والحديث رواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۲٤۱) (۱) وأحمد في مسنده (۳/ ۳۵۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (۶/ ۳۳۶و ۳۴۳ و والدارقطني في سننه (۷۸/۲)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ۷۸/۲).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية (١١).

<sup>[</sup>٢٤٢] (٤) وعزاه الواحدي في أسباب النزول (ص ٨٢) إلى سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وقال: وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (١٢).

النبي [عَلِيْةِ] تطلب ميراث ابنتها، ففيها نزلت: ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ ﴾ (١) الآية.

[٢٤٤] روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية (٢).

[٢٤٥] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اللَّسَاءَ كَرُهُما ﴾ (٣) وله شاهد عن عكرمة عند ابن جرير.

<sup>[</sup>٢٤٣] (١) سورة النساء: الآية (١٢٧).

<sup>(</sup>٢٤٤] (٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول في طريق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس (٣٤٤) (ص ٨٣) وطريق البخاري عن محمد بن مقاتل.

<sup>[</sup>٢٤٥] (٣) سورة النساء: الآية (١٩).

<sup>[</sup>٢٤٦] (٤) سورة النساء: الآية (٢٢).

<sup>[</sup>٧٤٧] (٥) سورة النساء: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (١٩).

[٢٤٨] وأخرج أيضاً عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت.

[٢٤٩] وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿وَكَانَيْلُ النَّايَكُمُ الَّذِينَ مِنَ أَمْلَئِكُمُ (١) قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد [ﷺ] حين نكح امرأة زيد بن حارثة، قال المشركون في ذلك، فنزلت: ﴿وَحَلَنَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ النَّايَكُمُ أَنْنَآءَكُمْ أَنْنَآءَكُمْ ﴾ (١) ونزلت: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَنْنَآءَكُمْ ﴾ (١) ونزلت: ﴿مَا كَانَ مُعَدُ أَبْنَآءَكُمْ أَنْاَءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاَءَكُمْ أَنْاَءَكُمْ أَنْاَءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاعَا لَالْعَلْمَا لَالْعَلْمُ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْهَا لَالْعُونُ فَلَكُ أَنْلَاءُ كُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءُ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءَكُمْ أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْ أَنْ أَنْاءُ أَنْ أَنْاءُ أَنْا أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْا أَنْاءُ أَنْا أَنْاءُ أَنْا أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْا أَنْاءُ أَنْاءُ أَنْا أَنْا أَنْاع

قوله تعالى: ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ ﴾ [النساء: ٢٤] الآية.

[۲۵۰] روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي<sup>(٥)</sup> عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، ولهن أزواج فسألنا النبي [ﷺ] فنزلت: ﴿وَالْمُعْمَنْتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَنُكُمْ ﴿ اللهِ عَلَىكُمْ فَاستحللنا بها فروجهن.

[٢٥١] أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنيناً أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجاً، فسئل [ عن ذلك، فأنزل الله: ﴿ وَالْمُعْمَنَتُ مِنَ النِّسَاءَ ﴾ (٧) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾ [النساء: ٢٤] الآية.

[٢٥٢] أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي

<sup>[</sup>٢٤٩] (١) سورة النساء: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية (٤٠).

<sup>[</sup>٢٥٠] (٥) ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٨٤) بإسناده من طريق عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن أبي الخليل به مثله ورواه من طريق أشعث بن سوار عن عثمان البتي عن أبي الخليل به نحوه (ص ٨٥) ورواه بنحوه من طريق صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (٢٤).

<sup>[</sup>۲۰۱] (V) سورة النساء: الآية (۲٤).

أن رجالاً كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة، فنزلت: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَتُهُ بِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوَّا ﴾ [النساء: ٣٢] الآية.

[٢٥٣] روى الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت يغزوا الرجال ولا يغزوا النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله: ﴿وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِـ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ﴾ وأنزل فيها: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ فَٱلْمُسْلِمَنِ ﴾.

[٢٥٤] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي [ فقالت: يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُنَمَنَّوا ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] الآية.

[٢٥٥] أخرج أبو داود في سننه من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد ابنة الربيع، وكانت مقيمة في حجر أبي بكر، فقرأت: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ فقالت لا، ولكن والذين عقدت، وإنما نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره أن يؤتيه نصيبه.

قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ﴾ [النساء: ٣٤] الآية.

<sup>[</sup>٢٥٣] (١) وروى الواحدي (ص ٨٥) عن مجاهد قال: «قالت أم سلمة يا رسول الله تغزو الرجال...» الحديث.

<sup>[</sup>٢٥٤] (٢) سورة النساء: الآية (٣٢).

<sup>[</sup>٢٥٦] (٣) سورة النساء: الآية (٣٤).

ورواه الواحدي في أسباب النزول (٨٦) من طريق علي بن هشام عن إسماعيل عن الحسن به مثله وروى من طريق آخر فقال: «أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد أخبرنا زاهد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يونس عن الجهنى إن رجلاً لطم امرأته... الحديث بنحوه.

[۲۵۷] وأخرج ابن جرير من طرق عن الحسن، وفي بعضها أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص، فجعل النبي [ عَنْهُمَّ النبي السَّهُمَّ القصاص، فنزلت: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُمُ (١)، ونزلت: ﴿ الرِّجَالُ فَنْ النِّكَ عَلَى النِسَاءَ ﴾ (١)، وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي.

[٢٥٨] وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى النبي [عَيَّا رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت يا رسول الله: «ليس لم ذلك»، فأنزل الله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (٣) الآية، فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَبُّخُلُونَ ﴾ [النساء: ٣٧] الآية.

[٢٥٩] أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم، فأنزل الله: ﴿ اللَّذِينَ يَبُّ خُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ إِلَابُحَلِ ﴾ (٤) الآية.

[۲٦٠] وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحري بن عمرو، ويحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون، فأنزل الله فيهم: ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُ وَنَ النَّاسَ إِلَا لَهُ عَلِيمًا ﴾ (٥).

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَّبُواْ﴾ [النساء: ٤٣] الآية.

[٢٦١] روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحسضرت الصلاة فقدموني فقرأت: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنِرُونَ ۚ لَا أَعَبُدُ مَا

<sup>[</sup>٢٥٧] (١) سورة طه: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٢٥٨] (٣) سورة النساء: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٢٥٩] (٤) سورة النساء: الآية (٣٧).

<sup>[</sup>٢٦٠] (٥) سورة النساء: الآية (٣٧).

تَعْبُدُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعبدون، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الله عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللل

[٢٦٢] ك.. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي قال: نزلت هذه الآية قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ (٢) في المسافر تصيبُه الجنابة فيتيمم ويصلي.

[٢٦٣] وأخرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال: كنت أُرخل ناقة رسول الله [ﷺ] فأصابتني جنابة في ليلة باردة، فخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فذكرت ذلك لرسول الله [ﷺ]، فأنزل الله: ﴿لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُم سُكَرَى ﴾ (٣) الآية كلها.

[٢٦٤] ك. وأخرج الطبراني عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي [ﷺ وأرحل له، فقال لي ذات يوم: «يا أسلع قم فأرحل»، فقلت: يا رسول الله أصابتني جنابة، فسكت رسول الله [ﷺ وأتاه جبريل بآية الصعيد فقال رسول الله [ﷺ قم يا أسلع فتيمم» فأراني التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فقمت فتيممت ثم رحلت له.

[٢٦٥] وأخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد، فأنزل الله قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ ﴾ (٥) الآية.

[٢٦٦] وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم يناوله فذكر ذلك لرسول الله [ﷺ]، فأنزل الله: ﴿وَإِن كُننُم مَرْهَيَ ﴾(٦) الآية.

[٢٦٧] وأخرج ابن جرير عن ابراهيم النخعي قال: نال أصحاب النبي [عين]

<sup>[</sup>٢٦١] (١) سورة النساء: الآية (٤٣).

<sup>[</sup>٢٦٢] (٢) سورة النساء: الآية (٤٣).

<sup>[</sup>٢٦٣] (٣) سورة النساء: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>١/ ٢٦٤] (٤) رواه الطبراني في الكبير (١/ ٢٧٦) والطبري في تاريخه (٥/ ٨٨)، وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٤٥).

<sup>[</sup>٢٦٥] (٥) سورة النساء: الآية (٤٣).

<sup>[</sup>٢٦٦] (٦) سورة النساء: الآية (٤٣).

جزاحة ففشت فيهم، ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي [ﷺ] فنزلت: ﴿وَإِن كُنُّهُمْ مَنْهَيَّ ﴾ (١) الآية كلها.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ ﴾ [النساء: ٤٤] الآية.

[٢٦٨] أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، وإذا كلم رسول الله [ الله الله الله الله علم الله الله الله فيه: ﴿ أَلَمْ تَرَ سَمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام دعابة، فأنزل الله فيه: ﴿ أَلَمْ تَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ﴾ [النساء: ٤٧] الآية.

[٢٦٩] أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كلم رسول الله [ وساء أحبار اليهود، منهم عبدالله بن صوريا وكعب بن أسيد، فقال لهم: «يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جثتكم به الحق»، فقالوا ما نعرف ذلك يا محمد، فأنزل الله فيهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ اَلِمَنُوا بِمَا نَزَلُنا ﴾ (٢) الآية (٤).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ ﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦].

[٢٧٠] أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء

<sup>(</sup>٢٦٧] (١) سورة النساء: الآية (٤٣) ـ قلت وروى البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس ومسلم في صحيحه من طريق يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك والواحدي في أسباب النزول من طريق مالك عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الحبيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: «ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس معه وليس معهم ماء فخذي قد نام فقال: أجلست رسول الله والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول فجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على غخذي فنام رسول الله على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم...». إلى آخره ـ وروى الواحدي نحوه من طريق عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد عمار بن ياس م

<sup>[</sup>٢٦٨] (٢) سورة النساء: الآية (٤٤).

<sup>[</sup>٢٦٩] (٣) سورة النساء: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢/ ٥٣٤)، وانظر البداية والنهاية (٢٠١/١).

رجل إلى النبي [عَلِينة] فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: «وما دينه؟»قال يصلي ويوحد الله، قال: «استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه»، فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي [عَلِينة] فأخبره فقال: وجدته شحيحاً على دينه، فنزلت: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ ﴾ [النساء: ٤٩] الآية.

[۲۷۱] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم، ويقربون قربانهم، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمُم ﴿ (٢). وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا ﴾ [النساء: ٥١] الآية.

[۲۷۲] ك. . أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة ، قالت قريش: ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة ، وأهل السقاية ؟ قال: أنتم خير ، فنزلت فيهم: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبْدُرُ ﴿ وَنَزِلْتَ: ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى اللَّيْكَ أُوتُوا فَيَهِم اللَّهِ اللهِ ﴿ نَصِيدًا ﴾ (٤) .

[۲۷۳] وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان، وبني قريظة: حي بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق، وأبو عمارة وهوذة بن قيس، وكان سائرهم من بني النضير فلما قدموا على قريش، قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأولى، فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه، وممن اتبعه، فأنزل الله: ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى اللَّذِيكَ أُونُوا نَصِيبًا مِن اللهِ اللهِ الله الله قوله: ﴿ مُلَكًا عَظِيمًا ﴾ .

[٢٧٤] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال:

<sup>[</sup>٢٧٠] (١) سورة النساء: الآية (٤٨) ـ انظر البداية والنهاية (٢/ ٢٨١).

<sup>[</sup>۲۷۱] (۲) سورة النساء: الآية (٤٩).

<sup>[</sup>۲۷۲] (٣) سورة الكوثر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية (٥١).

<sup>[</sup>٢٧٣] (٥) سورة النساء: الآية (٥١).

قال أهل الكتاب زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع، وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح، فأيَّ يُحْسُدُونَ النَّاسَ ((١) الآية. وأخرج ابن سعد عن عمر مولى غفرة نحوه أبسط منه.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ [النساء: ٥٨] الآية.

[٢٧٥] أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله [ﷺ] مكة دعا عثمان بن طلحة، فلما أتاه قال: «أرني المفتاح»، فأتاه به فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أجمعه لي مع السقاية، فكف عثمان يده، فقال رسول الله [ﷺ]: «هات المفتاح يا عثمان»، فقال: هاك أمانة الله، فقام ففتح الكعبة، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح، فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن نُودُوا اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن نُودُوا المَّنتِ إِلَى آهَلِها ﴿ (٢) حتى فرغ من الآية (٣).

[٢٧٦] وأخرج شعبة في تفسيره عن حجاج عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة أخذ منه رسول الله مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان، فناوله المفتاح، قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله [ علم عن الكعبة، وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك، قلت: ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكعبة.

قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٥٩] الآية.

[۲۷۷] روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبدالله بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي [ عبدالله بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي

<sup>[</sup>٢٧٤] (١) سورة النساء: الآية (٥٤).

<sup>[</sup>٥٧٧] (٢) سورة النساء: الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) وروى الواحدي بإسناده من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد قال: نزلت في ابن طلحة قبض النبي على مفتاح الكعبة فدخل الكعبة يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم فبنو أبي طلحة الذين يلون سدنة الكعبة دون بني عبد الدار... وروى من طريق أحمد بن زهير قال أخبرنا مصعب قال حدثنا شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال: دفع النبي على المفتاح إلي وإلى عثمان وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم.

الداودي هذا وهم، يعني الافتراء على ابن عباس، فإن عبدالله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقد ناراً وقال: اقتحموا فامتنع بعض وهم بعض أن يفعل، قال: فإن كانت الآية نزلت قبل، فكيف يخص عبدالله بن حذافة بالطاعة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم: (إنما الطاعة في المعروف)، وما قيل لهم لِمَ لم تطيعوه، وأجاب الحافظ ابن حجر بأن المقصود في قصته: ﴿فَإِن نَنزَعُهُم فِي شَيْءٍ﴾ (١) فإنهم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة، والتوقف فراراً من النار فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، وهو الرد إلى الله والرسول (٢).

[۲۷۸] وقد أخرج ابن جرير أنها نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد وكان خالد أميراً، فأجار عمار رجلاً بغير أمره فتخاصما، فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزَّعُمُونَ ﴾ [النساء: ٦٠].

[۲۷۹] أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللِّينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا إِحْسَنُنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ (٣).

[۲۸۰] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: كان الجلاس بن الصامت، ومتعب بن قشير، ورافع بن زيد، وبشر يدَّعون الإسلام فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله [عَيِّلَةً] فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النّينِ رَعُمُونَ ﴾ (أ) الآية.

[٢٨١] وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي أحاكمك إلى أهل دينك أو قال إلى النبي لأنه

<sup>[</sup>۲۷۷] (۱) سورة النساء: الآية (۹۹).

 <sup>(</sup>۲) الحدیث رواه البخاري في صحیحه ۹/۹۷، ومسلم في صحیحه . کتاب الإمارة
 ۳۹ د ٤٠، والنسائي في سننه کتاب البیعة باب (۳۲)، وأبو نعیم في دلائل النبوة (٤/ ٢١٢).

<sup>[</sup>٢٧٩] (٣) سورة النساء: الآية (٦٠) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول ص ( ٩١ و ٩٢).

<sup>[</sup>۲۸۰] (٤) سورة النساء: الآية (٦٠).

قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم، فاختلفا واتفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة، فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ [النساء: ٦٥].

[۲۸۳] وأخرج الطبراني في الكبير والحميدي في مسنده عن أم سلمة قالت: خاصم الزبير رجلاً إلى رسول الله [ﷺ] فقضى للزبير فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾ (١) الآية.

[٢٨٤] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ (٣) الآية قال: أنزلت في الزبير بن العوّام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء، فقضى النبي [ عَلَيْهُ ] أن يسقى الأعلى ثم الأسفل.

[٢٨٥] ك. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله [علم الله عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فأتيا إليه، فقال الرجل: قضى لي رسول الله [علم الله على هذا فقال ردًنا إلى عمر، فقال أكذاك؟: قال نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما، فخرج إليهما مشتملاً على سيفه، فضرب الذي قال ردًنا إلى عمر فقتله، فأنزل الله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) الآية مرسل غريب في إسناده ابن

<sup>(</sup>۲۸۲] (۱) سورة النساء: الآية (٦٥) ـ رواه البخاري في صحيحه (٣/ ١٤٥) والترمذي في سننه (٢٨٧) ( ١٣٦٣) وأبو داود في سننه (٣٦٣٧)، وابن ماجة في سننه (٢٤٨٠) والنسائي في سننه (٨/ ٢٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٥٣).

<sup>[</sup>٢٨٣] (٢) سورة النساء: الآية (٦٥).

<sup>[</sup>٢٨٤] (٣) سورة النساء: الآية (٦٥).

<sup>[</sup>٢٨٥] (٤) سورة النساء: الآية (٦٥).

لهيعة ولَّه شاهد أخرجه (دحيم)<sup>(١)</sup> في تفسيره من طريق عتبة بن ضمرة عن أبيه.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ﴾ [النساء: ٦٩] الآية.

[۲۸۷] أخرج الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي [ﷺ فقال يا رسول الله إنك لأحب إليَّ من نفسي، وإنك لأحب إليَّ من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة حشيت أن لا أراك، فلم يرد النبي [ﷺ شيئاً حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ﴿وَمَن يُعِلِع اللهُ وَالرَّسُولَ﴾ (٤) الآية.

[۲۸۸] وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: قال أصحاب محمد [ﷺ: يا رسول الله، ما ينبغي لنا أن نفارقك فإنك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نرك فأنزل الله: ﴿وَمَن يُعِلِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (٥) الآية.

[٢٨٩] وأخرج عن عكرمة قال: أتى فتى النبي [ﷺ، فقال يا نبي الله إن لنا منك نظرة في الدرجات العُلَى، فأنزل منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لا نراك، فإنك في الجنة في الدرجات العُلَى، فأنزل الله هذه الآية، فقال له رسول الله [ﷺ: «أنت معي في الجنة إن شاء الله»(٦)، وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل سعيد بن جبير ومسروق والربيع وقتادة والسدي.

<sup>(</sup>١) صُحّفت بالأصل.

<sup>[</sup>٢٨٦] (٢) سورة النساء: الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية (٦٦).

<sup>[</sup>٢٨٧] (٤) سورة النساء: الآية (٦٩) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود بها مثله.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية (٦٩) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق عبيدة عن منصور بن صبح عن مسروق. . مثله (ص: ٩٥).

<sup>[</sup>۲۸۹] (٦) والحديث في تاريخ ابن عساكر (٦/ ٢٠٢).

قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُتْمَ كُلُواً أَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: ٧٧] الآية.

[٢٩٠] أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي [ﷺ فقالوا يا نبي الله: كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم»، فلما حوّله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِلَ لَمُمّ كُفُوا أَيْدِيكُم ﴾ (١) الآية (٢).

ك. . قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣] الآية.

[٢٩١] روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي [ﷺ] نساءه دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله نساءه، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه، ونزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ مَا أَمَّرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدٍّ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱللَّهُ اللهُ الأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱللَّهُ اللهُ الأَمْرِ.

قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ [النساء: ٨٨] الآية.

[۲۹۲] روى الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت أن رسول الله [ﷺ] خرج إلى أُحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله [ﷺ] فيهم فرقتين، فرقة تقول لا فأنزل الله: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِتَتَيْنِ﴾ (٤).

[٢٩٣] ك . . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم عن سعد بن معاذ قال : خطب رسول الله [ الناس فقال : «من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني " فقال سعد بن معاذ : إن كان من الأوس قتلناه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك ، فقام سعد بن عبادة فقال : ما بك يا ابن معاذ طاعة رسول الله [ عرف عرف ما هو منك ، فقام أسيد بن حضير فقال : إنك يا ابن عبادة منافق وتحب المنافقين ، فقام محمد بن مسلمة فقال : اسكتوا يا أيها الناس فإن فينا رسول الله [ عنيا ]

<sup>[</sup>۲۹۰] (١) سورة النساء: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث في سنن النسائي (٣/٦)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١١)، والحاكم في المستدرك (٦٦/٢).

<sup>[</sup>۲۹۱] (٣) سُورة النساء: الآية (٨٣).

<sup>[</sup>۲۹۲] (٤) سورة النساء: الآية (٨٨) ـ والحديث، رواه البخاري عن بندار عن غندر ورواه مسلم عن عبدالله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت به مثله.

وهو يأمرنا فننفذ أمره، فأنزل الله: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِقَتَيْنِ﴾ (١) الآية.

[٢٩٤] وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوماً من العرب أتوا رسول الله [علم] بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأركسوا خرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة، فقالوا لهم: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة، فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم: نافقوا وقال بعضهم: لم ينافقوا، فأنزل الله: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي النَّهُ فِي النَّهُ عَنَيْنِ ﴿<sup>(٢)</sup> الآية. في إسناده تدليس وانقطاع (٣).

ك . . قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ [النساء: ٩٠] الآية.

[٢٩٥] أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي [ على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فأتيته فقلت: أنشدك النعمة، بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم يحسن تغليب قومك عليهم، فأخذ رسول الله [ على رسول الله الله على أن لا يعينوا على رسول الله الله إلى ألذين يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيتَقُ الله فكان من وصل اليهم كان معهم على عهدهم (٥).

[٢٩٦] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قالَ نزلت: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَّا وَأَخْرِج ابن أبي حاتم عن ابن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف. وأخرج أيضاً عن مجاهد أنها

<sup>[</sup>٢٩٣] (١) سورة النساء: الآية (٨٨) ـ انظر الفتح لابن حجر (١١/٣٥٦).

<sup>[</sup>٢٩٤] (٢) سورة النساء: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٣) قلت ورواه الواحدي في أسباب النزول فقال: «أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه. . . » الحديث.

<sup>[</sup>٢٩٥] (٤) سورة النساء: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٥) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٣٣٢).

<sup>[</sup>٢٩٦] (٦) سورة النساء: الآية (٩٠).

نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي، وكان بينه وبين المسلمين عهد، وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ﴾ [النساء: ٩٢] الآية.

[۲۹۷] أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد يدخل بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل ثم خرج الحارث مهاجراً إلى النبي [علم الله عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء النبي [علم الخبره، فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوْمِنًا إِلّا خَطَاكُ (١) النبي وأخرج نحوه عن مجاهد والسدي، وأخرج ابن إسحاق وأبو يعلى والحارث بن أبي أسامة وأبو مسلم الكجي عن القاسم بن محمد نحوه (٢)، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ [النساء: ٩٣] الآية.

[۲۹۸] أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عكرمة: أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة فأعطاه النبي [ الله قلي الدية فقبلها ثم وثب على قاتل أخيه فقتل، فقال النبي [ الله قاتل أومنه في حِلَّ ولا حرم، فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُتَعَمَّدُا ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبُّتُدٌ ﴾ [النساء: ٩٤] الآية.

[۲۹۹] روى البخاري والترمذي والحاكم وغيره عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي [ﷺ] وهو يسوق غنماً له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي [ﷺ]، فنزلت: ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهِ مَا مُنْوَا إِذَا ضَرَهُمُ ﴾ الآية.

[٣٠٠] وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال: بعث رسول

<sup>[</sup>۲۹۷] (١) سورة النساء: الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) وهو ما رواه الواحدي في أسباب النزول عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن الحارث بن زيد كان شديداً على النبي على فجاء وهو يريد الإسلام فلقيه عياش بن أبي ربيعة والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر فقتله فأنزل الله تعالى الآية.

<sup>[</sup>۲۹۸] (٣) سورة النساء: الآية (٩٣).

<sup>[</sup>٢٩٩] (٤) سورة النساء: الآية (٩٤) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٩٩) من طريق إسرائيل عن سماك عن عكرمة به مثله.

الله [عَيِّة] سرية فيها المقداد، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال له النبي [عَيِّة]: «كيف لك بلا إله إلا الله غداً» وأنزل الله هذه الآية (١).

وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه.

[٣٠٢] وروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك، وأن اسم القاتل أسامة بن زيد، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي، وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده، وكان ألجأ غنمه بجبل، فلما لحقوه قال: لا إلّه إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم، فقتله أسامة بن زيد، فلما رجعوا نزلت الآية. وأخرج ابن جرير من طريق السدي وعبد من طريق قتادة نحوه.

[٣٠٣] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: أنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلَقَىٰ إِلْيَكُمُ ٱلسَّلَامَ﴾ (٣) في مرداس، وهو شاهد حسن.

[٣٠٤] وأخرج ابن مندة عن جزء بن الحدرجان قال: وفد أخي قداد إلى النبي [ﷺ] من اليمن فلقيته سرية النبي [ﷺ] فقال لهم: أنا مؤمن فلم يقبلوا منه وقتلوه، فبلغني ذلك فخرجت إلى رسول الله [ﷺ] فنزلت: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَا ضَرَيْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ فأعطاني النبي [ﷺ] دية أخي.

قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ ﴾ [النساء: ٩٥] الآية.

<sup>[</sup>٣٠٠] (١) ورواه الطبراني في الكبير (٢١/ ٣١) والواحدي في أسباب النزول.

<sup>(</sup>٣٠١] (٢) سورة النساء: الآية (٩٤) ـ ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد بن إسحاق ويزيد بن عبدالله بن قسيط عن القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد عن أبيه مثله.

<sup>[</sup>٣٠٣] (٣) سورة النساء: الآية (٩٤).

<sup>[</sup>٣٠٤] (٤) سورة النساء: الآية (٩٤).

[٣٠٥] روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْتَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) قال النبي  $[ \frac{2}{2} ]$  «أدع فلانا» فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف فقال: اكتب ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْلَّبُهِ لُونَ فِي سَيِيلِ اللّهِ ﴾ وخلف النبي  $[ \frac{2}{2} ]$  ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله: أنا ضرير، فنزلت مكانها: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطّمَرِ ﴾ (٢) وروى البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت والطبراني من حديث زيد بن أرقم وابن حبان من حديث الفلتان بن عاصم نحوه (١) وروى الترمذي نحوه من حديث ابن عباس وفيه قال عبدالله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان، وقد سقت أحاديثهم في ترجمان القرآن، وعند ابن جريج من طرق كثيرة مرسلة نحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ﴾ [النساء: ٩٧] الآية.

المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله [على]، فيأتي السهم يُرمى به المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله [على]، فيأتي السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلْيَكِكُهُ ظَالِي الله الله على روايته قيس بن الوليد بن المغيرة وأبا قيس بن الفاكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف، وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر، فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: ﴿عَرَّ هَنَوُلاَ وِينَهُم ﴿ وَالعاص بن منبه بن الحجاج .

<sup>[</sup>٣٠٥] (١) سورة النساء: الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (٩٥).

 <sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (۱/ ۲۰)، ومصنف ابن أبي شیبة (۳٤۳/۵)، ومسند أحمد (٤/ ۲۰۱).

<sup>[</sup>٣٠٦] (٤) سورة النساء: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: الآية (٤٩) ـ والأثر رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٠١) مختصراً جداً من طريق أشعث بن سوادة عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>[</sup>٣٠٧] (٦) سورة النساء: الآية (٩٧).

[٣٠٨] وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا، وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَكَيِّكَةُ ﴾ (١) الآية. فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم، وأنه لا عذر لهم، فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهِ جَعَلَ فِتَنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ ﴾ (٢) فكتب إلى هم المسلمون بذلك فتحزنوا، فنزلت: ﴿ أَنَّ إِن كَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَيْمِ المَسْركون ففتوهم، فنجا من نجا وقتل من فينا، وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ﴾ [النساء: ١٠٠] الآية.

[٣٠٩] أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله [ﷺ]، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي [ﷺ] فنزل الوحي: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا﴾ الآية.

[٣١٠] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة الزرقي وكان بمكة، فلما نزلت: ﴿إِلَّا ٱلسَّنَهُ عَنِينَ مِنَ ٱلرِّبَالِ وَٱللِّسَاءِ وَٱلْوِلَدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ عِيلَةً ﴾ (٥) فقال: إني لغنيّ، وإني لذو حيلة، فتجهز يريد النبي [ على الله عنه الآية عنه الآية : ﴿وَمَن يَغُرُّ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢). وأخرج بالتنعيم، فنزلت هذه الآية : ﴿وَمَن يَغُرُّ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢). وأخرج ابن جرير نحو ذلك من طرق عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم، وسمى في بعضها ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة، وفي بعضها جندب بن ضمرة الجندعي وفي بعضها الضمري، وفي بعضها رجل من بني ضمرة، وفي بعضها رجل من بني ليث، وفي بعضها من بني كنانة، وفي بعضها من بني بكر.

<sup>[</sup>٣٠٨] (١) سورة النساء: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية (١١٠).

<sup>[</sup>٣٠٩] (٤) سورة النساء: الآية (١٠٠).

<sup>[</sup>٣١٠] (٥) سورة النساء: الآبة (٩٨).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (١٠٠).

[٣١١] وأخرج ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن عبدالله بن قسيط (١) أن جندع بن ضمرة الضمري كان بمكة، فمرض فقال لبنيه: أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها، فقالوا إلى أين؟ فأومأ بيده نحو المدينة يريد الهجرة، فخرجوا به، فلما بلغوا أضاة بني غفار مات، فأنزل الله فيه: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِن اللَّهِ مِهَاجِرًا ﴾ (٢) الآية.

[٣١٢] ك . . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مندة الباوردي (٣) في الصحابة عن هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير بن العوَّام قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَغَرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ﴾ (٤) الآية.

[٣١٣] وأخرج الأموي في مغازيه عن عبد الملك بن عمير قال: لما بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي [ﷺ أراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه قال: فليأت من يبلغه عني ويبلغني عنه، فانتدب له رجلان، فأتيا النبي [ﷺ ، فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت وبم جئت؟ قال: ﴿أَنَا محمد بن عبدالله وأنا عبد الله ورسوله»، ثم تلا عليهم: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (٥) الآية. فأتيا أكثم فقالا له ذلك قال: أي قوم إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء، ولا تكونوا فيه أذناباً فركب بعيره متوجهاً إلى المدينة فمات في الطريق، فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَخُرُحُ مِنْ بَيْتِهِ بعيره متوجهاً إلى المدينة فمات في الطريق، فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَخُرُحُ مِنْ بَيْتِهِ.

[٣١٤] أخرج حاتم (٧) في كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عباس: أنه سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في أكثم بن صيفي، قيل فأين الليثي؟ قال: هذا قبل الليثي بزمان وهي خاصة عامة.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيَّكُم ﴾ [النساء: ١٠١].

<sup>[</sup>٣١١] (١) بالأصل (قسط).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١٠٠).

<sup>[</sup>٣١٢] (٣) صُحِفَت بالأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية (١٠٠).

<sup>[</sup>٣١٣] (٥) سورة النحل: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (١٠٠).

<sup>[</sup>٣١٤] (٧) كذا بالأصل وصوابه ابن أبي حاتم.

[٣١٥] أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله [عليم]، فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُناحُ أَن نَقَمُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ ﴾ (١) ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي [عليم] فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها، فأنزل الله بين الصلاتين ﴿ إِنّ خِفْتُم أَن يَقْنِكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (٢) إلى مؤله: ﴿ عَذَا الله مؤلت صلاة الخوف.

[٣١٦] وأخرج أحمد والحاكم وصححه البيهقي في الدلائل عن ابن عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي [ الله الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَكَلَاة ﴾ (٣) الحديث. وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة وابن جرير نحوه عن جابر بن عبدالله وابن عباس.

ك . . قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُّ ۗ [النساء: ١٠٢] الآية .

[٣١٧] أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزلت ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَى ﴾<sup>(٤)</sup> في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ﴾ [النساء: ١٠٥] الآية.

<sup>[</sup>٣١٥] (١) سورة النساء: الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١٠١).

<sup>[</sup>٣١٦] (٣) سورة النساء: الآية (١٠٢) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول (١٠٢) من طريق منصور عن مجاهد به مثله. .

وأخرج الواحدي (١٠٣) في أسباب النزول من طريق يونس بن بكير عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله هي فلقى المشركين بعسفان فلما صلًى رسول الله هي الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه قال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها فائزل الله تبارك وتعالى على نبيه هي: ﴿وإِذَا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ إلى آخر الآية وذكر صلاة الخوف.

<sup>[</sup>٣١٧] (٤) سورة النساء: الآية (١٠٢).

[٣١٨] روى الترمذي والحاكم وغيرهما(١) عن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله [عليه] ثم ينحله بعض العرب يقول: قال فلان كذا وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في مشربة له فيها سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت فنُقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمى رفاعة فقال: يا ابن أخي إنه قد عدى علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذُهب بطعامنا وسلاحنا، فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، فقال بنو أبيرق: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمى: يا أبن أخي لو أتيت رسول الله [ﷺ] فذكرت ذلك له، فأتيته فقلت: أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى، فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال رسول الله [عين] ر مي ذلك ، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عروة، فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهَل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله [عليه]، فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة؟» فرجعت فأخبرت عمي فقال: الله المستعان، فلم نلبث أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا ٓ إِلَّكَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَعَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبْكُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ ٢٠) (بني أبيرق) ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ ﴾ أي مما قلت لقتادة إلى قوله: ﴿ عَظِيمًا ﴾ فلما نزل

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الترمذي في سننه (۳۰۳٦) وأبو داود في سننه (۲۷۳۸) والحاكم في المستدرك (۲۲۱/۲۲)، (۲۲۸/۶) والطبراني في الكبير (۱۲۹/۱۲)، وعبد الرزاق في مصنفه (۹٤۸۳)، وابن عساكر في تاريخه (۸۸/۱).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١٠٥).

القرآن أتى رسول الله [ﷺ] بالسلاح فرده إلى رفاعة ولحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد، فأنزل الله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ (١) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

[٣١٩] وأخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن محمود بن لبيد قال: عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان فنقبها من ظهرها وأخذ طعاماً له ودرعين بأداتهما، فأتى قتادة النبي على الخبره بذلك فدعا بشيراً فسأله فأنكر ورمى بذلك لبيد بن سهل رجلاً من أهل الدار ذا حسب ونسب، فنزل القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبنيد ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُم بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٢) الآيات، فلما نزل القرآن في بشير وعثر عليه هرب إلى مكة مرتداً، فنزل على سلافة بنت سعد، فجعل يقع في النبي على المسلمين، فنزل فيه: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ (٣) الآية، وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع وكان ذلك في شهر ربيع سنة أربع من الهجرة.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ [النساء: ١٢٣] الآية.

[٣٢٠] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت اليهود والنصارى لا يدخل الجنة غيرنا، وقالت قريش: إنا لا نبعث فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهَلِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله

[٣٢١] أخرج ابن جرير عن مسروق قال: تفاخر النصارى وأهل الإسلام فقال هؤلاء: نحن أفضل منكم، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ إِلَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَمْلِ الْكِتَبُ ﴾ (٥).

[٣٢٢] وأخرج نحوه عن قتادة والضحاك والسدي وأبي صالح، ولفظهم: تفاخر أهل الأديان، وفي لفظ جلس ناس من اليهود وناس من النصارى وناس من المسلمين فقال هؤلاء: نحن أفضل، وقال هؤلاء: نحن أفضل فنزلت.

[٣٢٣] وأخرج أيضاً عن مسروق قال: لما نزلت: ﴿ لِّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (١١٥).

<sup>[</sup>٣١٩] (٢) سورة النساء: الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية (١١٥).

<sup>[</sup>٣٢٠] (٤) سورة النساء: الآية (١٢٣).

<sup>[</sup>٣٢١] (٥) سورة النساء: الآية (١٢٣).

أَهْلِ ٱلْكِتَٰبُ (١) قال أهل الكتاب نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلْصَلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾(٢).

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء: ١٢٧] الآية.

[٣٢٤] روى البخاري<sup>(٣)</sup> عن عائشة في هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في مالها حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في مالها فيعضلها، فنزلت.

[٣٢٥] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي كان لجابر بنت يتيمة ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي [ﷺ] عن ذلك فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَهُ ﴾ [النساء: ١٢٨] الآية.

[٣٢٦] روى أبو داود والحاكم عن عائشة قالت: فرقت سودة أن يفارقها رسول الله [ﷺ] حين أَسَنَّت فقالت: يومي لعائشة، فأنزل الله: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَمْلِهَا نُشُوزًا﴾ (١٤) الآية، وروى الترمذي مثله عن ابن عباس.

[٣٢٧] وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله: ﴿ وَإِنِ اَمْرَاةً خَافَتَ ﴾ (٥) الآية، وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج.

<sup>[</sup>٣٢٣] (١) سورة النساء: الآية (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١٢٤).

<sup>[</sup>٣٢٤] (٣) ورواه مسلم في صحيحه عن حرملة عن ابن وهب بها نحوه والواحدي في أسباب النزول من طريق يونس عن ابن شهاب قال: «أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة»... بأطول منه.

<sup>[</sup>٣٢٦] (٤) سورة النساء: الآية (١٢٨) ـ وروى الواحدي في أسباب النزول (١٠٥) من طريق هشام عن عروة عن عائشة في قول الله تعالى: ﴿ وَإِن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ﴾ إلى آخر الآية. نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها ولعلها أن تكون لها صحبة ويكون لها ولد فيكره فراقها وتقول له: لا تطلقني وامسكني وأنت في حل من شأني فأنزلت هذه الآية. قال: والحديث رواه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك ورواه مسلم عن أبى كريب وأبى أسامة كلاهما عن هشام.

<sup>[</sup>٣٢٧] (٥) سورة النساء: الآية (١٢٨).

[٣٢٨] ك. . وأخرج الحاكم عن عائشة قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (١) في رجل كانت تحته امرأة قد ولدت له أولاداً، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقرُّ عنده ولا يقسم لها.

[٣٢٩] ك. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاءت امرأة حين نزلت هذه الآية: ﴿وَإِنِ اَمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (٢) قالت: إني أريد أن تقسم لي من نفقتك، وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيها، فأنزل الله: ﴿وَأَحْفِنَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥] الآية.

[٣٣٠] أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما نزلت هذه الآية في النبي على الختصم إليه رجلان غني وفقير، وكان على مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير.

قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ أَلَّهُ ٱلْجَهْرَ ﴾ [النساء: ١٤٨] الآية.

[٣٣١] أخرج هناد بن السري في كتاب الزهد عن مجاهد قال: أنزلت: ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ وَاللَّهُ وَمَنَ الْلَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرٌ ﴾ (٤) في رجل أضاف رجلاً بالمدينة فأساء قراه فتحوّل عنه فجعل يثني عليه بما أولاه فرخص له أن يثني عليه بما أولاه.

قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُكَ أَمْلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ [النساء: ١٥٣] الآية.

[٣٣٢] أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله، فائتنا بالألواح حتى نصدقك، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَمْلُ ٱلْكِئْكِ ﴾ إلى قوله: ﴿ بُهّتَنّا عَظِيمًا ﴾ (٥) فجثا رجل من اليهود، فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئاً، فأنزل الله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا أَلَهُ حَقَّ قَدْرِوهِ ﴾ (١) الآية.

<sup>[</sup>٣٢٨] (١) سورة النساء: الآية (١٢٨).

<sup>[</sup>٣٢٩] (٢) سورة النساء: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية (١٢٨).

<sup>[</sup>٣٣١] (٤) سورة النساء: الآية (١٤٨).

<sup>[</sup>٣٣٢] (٥) سورة النساء: الآية (١٥٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية (٩١).

ك. . قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٣] الآية .

[٣٣٣] روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عدي بن زيد: ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسى، فأنزل الله الآية.

قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ [النساء: ١٦٦] الآية.

[٣٣٤] روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله [ﷺ] فقال لهم: «أني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله»، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَثَهَدُ ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿ يَشَنَّفْتُونَكَ قُلِ آللَهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] الآية.

[٣٣٥] روى النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت فدخل عليّ رسول الله عليّ ، فقلت يا رسول الله أوصي لأخوتي بالثلث قال: «أحسن» قلت بالشطر قال: «أحسن» ثم خرج ثم دخل عليّ قال: «لا أراك تموت في وجعك هذا إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في: ﴿ يَسَتَغْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُغْتِكُمْ فِي الْكَلَالَةُ ﴾ (٢) قال الحافظ ابن حجر: هذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول السورة.

[٣٣٦] ك. . وأخرج ابن مردويه عن عمر أنه سأل النبي على كيف يورث الكلالة، فأنزل الله: ﴿ يَسَمَّقْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ ﴾ (٣) إلى آخرها. «تنبيه» إذا تأملت ما أوردناه من أسباب نزول آيات هذه السورة عرفت الرّد على من قال بأنها مكية.

**茶 茶 茶** 

<sup>[</sup>٣٣٤] (١) سورة النساء: الآية (١٦٦) ـ انظر تاريخ الطبري (٦/٦٠).

<sup>[</sup>٣٣٥] (٢) سورة النساء: الآية (١٧٦) ـ رواه أبو داود في سننه (٢٨٨٧) وانظر فتح الباري (٨/ ٢٣٥) مورة النساء: الآية (١٩٠) والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٦٨).

<sup>[</sup>٣٣٦] (٣) سورة النساء: الآية (١٧٦).



قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَا إِلَّهِ ﴾ [الماندة: ٢] الآية.

[٣٣٧] أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قدم الحطيم بن هند البكري (١) المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه، ثم دخل على النبي على فبايعه وأسلم، فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده «لقد دخل علي بوجه فاجر وولى بقفا غادر»، فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام، وخرج في عير له يحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة، فلما سمع به أصحاب النبي على تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عيره، فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَدَيْرَ اللهِ (٢) الله الآية. فانتهى القوم (٣). وأخرج عن السدي نحوه.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٢] الآية.

قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيِّنَةُ ﴾ [المائدة: ٣] الآية.

[٣٣٩] أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبدالله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده حبان قال: كنا مع رسول الله على وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة، فأنزل تحريم الميتة أكفأت القدر.

قوله تعالى: ﴿ يَسْنَالُونَكَ مَاذَآ أُمِلَّ لَمُمَّ ﴾ [المائدة: ٤] الآية.

<sup>[</sup>٣٣٧] (١) كذا والذي في أسباب النزول للواحدي: عن ابن عباس: نزلت في الخطيم واسمه شريح بن ضبيع الكندي... إلخ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٦/ ٣٨).

<sup>[</sup>٣٣٨] (٤) سورة المائدة: الآبة (٢).

[٣٤٠] روى الطبراني والحاكم والبيهقي (١) وغيرهم عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ، فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ، فأخذ رداءه، فخرج إليه وهو قائم بالباب، فقال: ( قد أذنا لك، قال أجل، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو، فأمر أبا رافع: (لا تدع كلباً بالمدينة إلا قتلته، فأتاه الناس، فقالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، فنزلت: ﴿ يَسَعُلُونَكَ مَاذَا أَحِلَ لَمُ الآية.

الكلاب حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عدي، وسعد بن حثمة، وعويمر بن الكلاب حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عدي، وسعد بن حثمة، وعويمر بن ساعدة، فقالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله: فنزلت ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَ لَمُ مُ اللّهِ اللّهِ اللهُ ال

[٣٤٢] وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: لما أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة فنزلت.

[٣٤٣] وأخرج من طريق الشعبي أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله [ﷺ] يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية ﴿ تُعَلِّمُ اللهُ عَنْ كُمُ اللهُ الله

[٣٤٤] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله [ﷺ، فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء، وقد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها، فنزلت: ﴿ يَسْعُلُونَكُ مَاذَا لَمِلْ لَكُمْ قُلُ لُولً لَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّ

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْعَبَالُونَ ﴾ [المائدة: ٦] الآية. [80] روى البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۲۲۰] (۱) وكذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (۸/ ۲۹۱). والواحدي في أسباب النزول ص (۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٤).

<sup>[</sup>٢٤١] (٣) سورة المائدة: الآية (٤).

<sup>[</sup>٣٤٣] (٤) سورة المائدة: الآية (٤).

<sup>[</sup>٣٤٤] (٥) سورة المائدة: الآية (٤).

[٣٤٦] وروى الطبراني من طريق عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله [ﷺ] في غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدي حتى حبس الناس على التماسه، فقال لي أبو بكر: بنية في كل سفرتكونين عناء وبلاء على الناس، فأنزل الله الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: إنك لمباركة.

## تنبيهان \_ الأول

ساق البخاري هذا الحديث من رواية عمرو بن الحارث، وفيه التصريح بأن آية التيمم المذكورة في رواية غيره هي آية المائدة، وأكثر الرواة قالوا: فنزلت آية التيمم ولم يبينوها، وقد قال ابن عبد البر: هذه معضلة ما وجدت لدائها دواء، لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة، وقد قال ابن بطال: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء بها، فيتجه تخصيصها بآية التيمم، وأورد الواحدي هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر آية النساء، ولا شك أن الذي مال إليه البخاري من أنها آية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور.

الثاني دل الحديث على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول الآية، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء، ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه [ على الله على منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلواً بالتنزيل. وقال غيره: يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدماً مع فرض الوضوء، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة.

<sup>[</sup>٣٤٥] (١) سورة المائدة: الآية (٦).

قلت: الأول أصوب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة، والآية مدنية. قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١] الآية.

[٣٤٧] أخرج ابن جرير عن عكرمة ويزيد بن أبي زياد واللفظ له: أن النبي [هيء] خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن الأشرف ويهود بني النضير يستعينهم في حقل أصابه فقالوا نعم اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، فجلس، فقال حيي بن أخطب لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شراً أبداً. فجاؤا إلى رحى عظيمة ليطرحوها عليه، فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل فأقامه من ثمّت، فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا انْذَكُرُوا وعاصم بن عمر(١) بن قتادة ومجاهد وعبدالله بن كثير وأبي مالك.

[٣٤٨] وأخرج عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بالنبي في فأرسلوا إليه الأعرابي يعني الذي جاءه وهو نائم في بعض المنازل، فأخذ سلاحه وقال من يحول بيني وبينك؟ فقال له ﴿اللَّهِ﴾ فثام السيف ولم يعاقبه (٢).

[٣٤٩] أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بن عبدالله أن رجلاً من محارب يقال له: غورث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم محمداً، فأقبل إلى رسول الله [علم الله عليه] وهو جالس وسيفه في حجره، فقال: يا محمد أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: «نعم» فأخذه فاستله وجعل يهزه ويهم به فيكبته الله تعالى. فقال يا محمد: أما تخافني؟ قال: «لا»، قال: أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: «لا يمنعني الله منك»، ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله، فأنزل الله الآية (٣).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ قَدَّ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ [المائدة: ١٥] الآية.

<sup>[</sup>٣٤٧] (١) بالأصل (عمير).

<sup>[</sup>٣٤٨] (٢) يراجع دلائل النبوة (٣/ ١٦٨) وسنن سعيد بن منصور (٢٥٠٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٨)، وصحيح مسلم (٤٢).

<sup>[</sup>٣٤٩] (٣) راجع التعليق السابق والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول من طريقين الأول عن عمر بن عبيد عن الحسن البصري عنه والثاني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزمري عن أبي سلمة عنه.

[٣٥٠] أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: إن نبي الله [كليم] أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، فقال: «أيكم أعلم؟» فأشاروا إلى ابن صوريا، فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطور والمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل، فقال: أنه لما كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم، فأنزل الله: ﴿ يَا هَلُ الْكِنَابِ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ﴾ [الماندة: ١٨] الآيات.

[٣٥١] روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: أتى رسول الله على نعمان بن قصي وبحر بن عدي وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى، فأنزل الله فيهم: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنّصَارَىٰ﴾ (٣) الآية.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية.

[٣٥٣] أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَّاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٥) فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في العرنيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل الحديث (٦). ثم أخرج عن جرير مثله وأخرج عبد الرزاق نحوه عن أبى هريرة.

<sup>[</sup>٣٥٠] (١) سورة المائدة: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (١٥).

<sup>[</sup>٣٥١] (٣) سورة المائدة: الآية (١٨).

<sup>[</sup>٢٥٢] (٤) سورة المائدة: الآية (١٩).

<sup>[</sup>٣٥٣] (٥) سورة المائدة: الآية (٣٣).

 <sup>(</sup>٦) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١١١) ومسلم في صحيحه عن عبيد الأعلى عن
 سعيد إلى قول قتادة.

قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: ٣٨] الآية.

[٣٥٤] ك. . أخرج أحمد وغيره عن عبدالله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله [ﷺ] فقطعت يدها اليمنى فقالت: هل لى من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله في سورة المائدة ﴿فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَمْلَعَ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الرَّسُولُ ﴾ [المائدة: ٤١] الآية.

النفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا، فاصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم الرسول [على فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة وهل كان ذلك في حيين قط دينهما واحد ونسبتهما واحدة وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنا أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وخوفاً وفرَقاً، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله [عليه] بينهما، فأرسلوا إليه ناساً من المنافقين ليختبروا رأيه، فأنزل الله:

[٣٥٦] وروى أحمد ومسلم<sup>(٣)</sup> وغيرهما عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على رسول الله [ﷺ] بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟» فقالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟» فقال: لا والله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا زنى الشريف تركناه، وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، فقال النبي [ﷺ]:

<sup>[</sup>٣٥٤] (١) سورة المائدة: الآية (٣٩).

<sup>[</sup>٥٥٥] (٢) سورة المائدة: الآية (٤١).

<sup>[</sup>٣٥٦] (٣) رواه أحمد في مسنده (٢٨٦/٤)، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود (٢٨)، وابن ماجة في سننه (٢٥٥ و ٢٥٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٦/٨)، وأبو داود في سننه (٢٤٤) والواحدي في أسباب النزول ص (١١١) من طريقين ووجهين مختلفين عنه ـ البراء بن عازب.

«اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»، فأمر به فرجم، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنَكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَاا فَخُدُوهُ ﴾ يقولون ائتوا محمداً، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا آنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (٣).

[٣٥٧] ك. . وأخرج الحميدي في مسنده عن جابر بن عبدالله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن اسألوا محمداً عن ذلك. فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فذكر نحو ما تقدم، فأمر به فرجم، فنزلت: ﴿فَإِن جَمَامُوكَ فَأَحَكُم بَيْهُم ﴾ (٤) الآية.

وأخرج البيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة نحوه. قوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَاۤ أَزَلَ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩].

[٣٥٨] روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسيد وعبدالله بن صوريا وشاس بن قيس اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فجاؤوه فقالوا يا محمد: إنك قد عرفت إنّا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك فأبى ذلك، وأنزل الله فيهم: ﴿وَأَنِ اَحَكُم بَيّنَهُم بِمَا أَنْلُ اللهُ فيهم: ﴿وَأَنِ اَحَكُم بَيّنَهُم بِمَا أَنْلُ اللهُ فيهم إلى قوله: ﴿لِقَوْمٍ بُوتِنُونَ﴾ (٦).

قوله تعالى: ﴿ يَكَانُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ﴾ [المائدة: ٥١] الآية.

[٣٥٩] أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع تشبث بأمرهم عبدالله بن أبي ابن سلول وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله [ﷺ] وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مثل الذي لهم من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية (٤٥).

<sup>[</sup>٣٥٧] (٤) سبورة المائدة: الآية (٤٢).

<sup>[</sup>٨٥٨] (٥) سُورة المائدة: الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية (٥٠).

عبدالله بن أبي فحالفهم إلى رسول الله [ﷺ] وتبرأ من حلف الكفار وولايتهم، قال فيه وفي عبدالله بن أبي نزلت القصة في المائدة: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْبُهُودَ وَالنَّعَسَرَىٰ آَوْلِيَآهُ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ ﴾ [الماندة: ٥٥] الآية.

[٣٦٠] أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فنزلت: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ (٢) الآية.

[٣٦١] وله شاهد قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية، قال نزلت في علي بن أبي طالب وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مثله، وأخرج أيضاً عن علي مثله، وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله، فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً (٤).

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ ﴾ [المائدة: ٥٧] الآية.

[٣٦٢] روى أبو الشيخ وابن حبان عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا، وكان رجل من المسلمين يوادهما، فأنزل الله: ﴿ يَكَانُهُ اللَّذِينَ اَسَنُوا لَا نَتَغِذُوا الَّذِينَ التَّغَذُوا وِينَكُرُ ﴾ (٥) إلى

<sup>[</sup>٣٥٩] (١) سورة المائدة: الآية (١٥).

<sup>[</sup>٣٦٠] (٢) سورة المائدة: الآية (٥٥).

<sup>[</sup>٣٦١] (٣) سورة المائدة: الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٤) قلت وروى الواحدي في أسباب النزول ص (١١٤)، من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر من قومه قد آمنوا فقالوا يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علينا فقال لهم النبي على: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ الآية ثم إن النبي على خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فنظر سائلاً فقال: (هل أعطاك أحد شيئاً؟) قال: نعم خاتم من ذهب قال: (من أعطاكه)؟ قال: ذلك القائم ـ وأوما بيده إلى على بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقال: (على أي حال أعطاك)؟ قال: أعطاني وهو راكع فكبر النبي على ثم قرأ ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾.

<sup>[</sup>٣٦٢] (٥) سورة المائدة: الآية (٥٧).

قوله: ﴿ إِمَا كَانُوا يَكْتُنُونَ ﴾ (١) وبه قال أتى النبي [ يَشِيّ ] نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب، ونافع بن أبي نافع، وغازي بن عمرو فسألوه عمن يؤمن به من الرسل قال يَشِيّ : «أؤمن بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » الآية. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته وقالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به ، فأنزل الله فيهم: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْبِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ﴾ [المائدة: ٦٤] الآية.

[٣٦٣] أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ (٣) الآية .

[٣٦٤] وأخرج أبو الشيخ من وجه آخر عنه قال: نزلت ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَنْلُولَةً ﴾ (٤) في فنحاص رأس يهود قينقاع.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ ﴾ [المائدة: ١٧] الآية.

[٣٦٥] أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله [عَيِنَمَ] قال: «إن الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً، وعرفت أن الناس مكذّبي فوعدني لأبلغنَّ أو ليعذبني» فأنزلت ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكً ﴾ (٥).

[٣٦٦] وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لما أنزلت ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ (٦) قال: «يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي»؟ فنزلت: ﴿وَإِن لَّذَ تَفْعَلَ فَا بَلَغْتَ رِسَالتَمْ ﴾ (٧).

[٣٦٧] وأخرج الحاكم والترمذي عن عائشة قالت: كان النبي على يحرس حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٨) فأخرج رأسه من القبة فقال:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية (٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٥٩).

<sup>[</sup>٣٦٣] (٣) سورة المائدة: الآية (٦٤).

<sup>[</sup>٣٦٤] (٤) سورة المائدة: الآية (٦٤).

<sup>[</sup>٣٦٥] (٥) سورة المائدة: الآية (٦٧).

<sup>[</sup>٣٦٦] (٦) سورة المائدة: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة: الآية (٦٧) ـ انظر زاد المسير (٢/ ٣٩٩).

<sup>[</sup>٣٦٧] (٨) سورة المائدة: الآية (٦٧).

«يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله»(١) في هذا الحديث إنها ليلية فراشية.

[٣٦٨] وأخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان العباس عم رسول الله [ﷺ] فيمن يحرسه، فلما نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾(٢) ترك الحرس.

[٣٦٩] ك. وأخرج أيضاً عن عصمة بن مالك الحطمي قال: كنا نحرس رسول الله [ﷺ] بالليل، حتى نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ (٣) فترك الحرس.

[٣٧٠] ك. وأخرج ابن حبان في صحيحه (٤) عن أبي هريرة قال: كنا إذا أصبحنا ورسول الله [ﷺ] في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها، فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه وقال يا محمد من يمنعك مني، فقال رسول الله [ﷺ]: ﴿الله يمنعني منك، ضع السيف، فوضعه فنزلت: ﴿وَاللّهُ يَعْمِمُكُ مِنَ النّاسِ ﴾(٥).

[٣٧١] ك. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال: لما غزا رسول الله [علم] بني أنمار نزل ذات الرقيع بأعلى نخل فبينما هو جالس على رأس بئر قد أدلى رجليه، فقال الوارث من بني النجار لأقتلنَّ محمداً، فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته، فأتاه فقال له يا محمد: أعطني سيفك أشمه، فأعطاه إياه فرعدت يده، فقال رسول الله [علم] لأحال الله بينك وبين ما تريد، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِغَ ﴾ (1) الآية.

[٣٧٢] ك. ومن غريب ما ورد في سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: كان النبي على يحرس، وكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَتْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٧) فأراد أن يرسل معه من يحرسه فقال: «يا عمّ: إن الله عصمني من الجن

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۳۰٤٦) والسنن الكبرى للبيهقي (۸/۹).

<sup>[</sup>٣٦٨] (٢) سورة المائدة: الآية (٦٧).

<sup>[</sup>٣٦٩] (٣) سورة المائدة: الآية (٦٧).

<sup>[</sup>٣٧٠] (٤) رواه ابن سعد في الطبقات (٢/٤٤٨)، وأحمد في مسنده (٣/٣٦٤) و (٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (٦٧).

<sup>[</sup>٣٧١] (٦) سورة المائدة: الآية (٦٧).

<sup>[</sup>٣٧٢] (V) سورة المائدة: الآية (٦٧).

والإنس، (١) وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله نحوه، وهذا يقتضي أن الآية مكية؛ والظاهر خلافه.

ك. . قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ [المائدة: ٦٨] الآية.

[٣٧٣] روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: جاء رافع وسلام بن مشكم، ومالك بن الصيف، فقالوا يا محمد: ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا قال: «بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيها، وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس، قالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الهدى والحق فأنزل الله ﴿قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ لَسَّمُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ (٢) الآية (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً ﴾ [المائدة: ٨٦] الآية.

[٣٧٤] أخرج ابن أبي حاتم (٤) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول الله [ﷺ] عمرو بن أمية الضمري، وكتب معه كتاباً إلى النجاشي، فقدم على النجاشي، فقرأ كتاب رسول الله [ﷺ] ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه، وأرسل إلى الرهبان والقسيسين، ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم، فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل الله فيهم: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُ مَ مَودَةً ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُ مَ النّهِدِينِ ﴾ (٥).

[۳۷۵] وروی ابن أبي حاتم (٦) عن سعید بن جبیر قال: بعث النجاشي

<sup>(</sup>۱) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (١/٢٥٧)، والواحدي في أسباب النزول (ص: ١٣٥).

<sup>[</sup>٣٧٣] (٢) سورة المائدة: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الدر المنثور (٢/ ٢٩٩).

<sup>[</sup>٣٧٤] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول (١١٦) فقال أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي حدثنا محمد بن عبدالله بن حمدون بن الفضل قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وغيرهما قال: بعث رسول الله ﷺ. . الحديث.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١١٧) من طريق علي بن الجعد حدثنا شريك بن سالم عن سعيد بن جبير مثله.

ثلاثين رجلاً من خيار أصحابه إلى رسول الله [ﷺ]، فقرأ عليهم سورة يَس فبكوا، فنزلت فيهم الآية.

قوله تعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ ﴾ [المائدة: ٨٧] الآية.

[٣٧٧] روى الترمذي وغيره (٢) عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي [ عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي [ عن الله فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت علي اللحم، فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَبِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ (٣) الآية.

[٣٧٨] وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس: أن رجالاً من الصحابة منهم: عثمان بن مظعون حرَّموا النساء واللحم على أنفسهم، وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكيرهم، لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة، فنزلت. وأخرج نحو ذلك من مرسل عكرمة وأبي قلابة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي وغيرهم، وفي رواية السدي: أنهم كانوا عشرة، منهم: ابن مظعون وعلي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وفي رواية عكرمة منهم: ابن مظعون وعلي وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي حذيفة، وفي رواية مجاهد: منهم ابن مظعون وعبدالله بن عمر.

[٣٧٩] وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي حذيفة، توافقوا أن يجبوا أنفسهم، ويعتزلوا النساء ولا يأكلوا لحماً ولا دسماً ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان فنزلت.

<sup>[</sup>٣٧٦] (١) سورة المائدة: الآية (٨٣).

<sup>[</sup>٣٧٧] (٢) وړواه الواحدي في أسباب النزول ص (١١٧) من طريق عثمان بن سعد أخبرني عكرمة عن ابن عباس مثله.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية (٨٧).

[٣٨٠] وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن عبدالله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي [علم أنه أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفه انتظاراً له فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي هو حرام علي، فقالت امرأته هو علي حرام، فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا علي حرام، فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله ثم ذهب إلى النبي [علم أندكر الذي كان منهم، ثم أنزل الله ﴿يَالَيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُحْرَبُوا طَبِبَتِ مَا أَحَل الله لَا لَكُمْ ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْغَنَرُ ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية.

[٣٨٢] وروى النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فيقول: والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم، فأنزل الله هذه

<sup>[</sup>٣٨٠] (١) سورة المائدة: الآية (٨٧).

<sup>[</sup>٣٨١] (٢) سورة البقرة: الآية (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآبة (٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية (٩٠).

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (٩٣).

الآية: ﴿يَأَيُّنَا اَلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّنَا اَلْخَثُرُ وَٱلْمَيْسِرُ﴾ (١) الآية. فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان. وقد قتل يوم أحد، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلْطَلِحَنتِ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى﴾ [المائدة: ١٠٠] الآية.

[٣٨٣] أخرج الواحدي والأصبهاني في الترغيب عن جابر أن النبي [عَيِّمًا ذكر تحريم الخمر، فقام أعرابي فقال: إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقبت منها مالاً فهل ينفع ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال النبي [عَيِّمًا "إن الله لا يقبل إلا الطيب"، فأنزل الله تعالى تصديقاً لرسوله [عَيِّمًا: ﴿ قُل لا يَسْتَوِى النَّهَ يَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ .

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا ﴾ [المائدة: ١٠١] الآية.

[٣٨٤] ك. . روى البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب النبي [ علي الله عن خطبة فقال رجل: من أبي؟ قال: «فيلان» فنزلت هذه الآية: ﴿لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ (٤) الآية .

[٣٨٥] وروي أيضاً (٥) عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله [ﷺ] استهزاء، فيقُول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ (٦) حتى فرغ من الآية

<sup>[</sup>٣٨٢] (١) سورة المائدة: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة: الآية (۹۳) ـ قلت: وروى الواحدي في أسباب النزول ص (۱۱۸) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: اللّهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة ﴿يسألونك عن المخمر والميسر﴾ فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللّهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في النساء ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقام الصلاة ينادي ﴿لا يقربن الصلاة سكران والمعلى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآية ﴿إِنّها المخمر والميسر ﴾ فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ ﴿فهل أنتم منتهون ﴾ قال عمر: انتهينا.

<sup>[</sup>٣٨٣] (٣) سورة المائدة: الآية (١٠٠).

<sup>[</sup>٣٨٤] (٤) سورة المائدة: الآية (١٠١).

<sup>[</sup>٣٨٥] (٥) أي البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية (١٠١).

كلها<sup>(۱)</sup>. وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة.

[٣٨٦] وروى أحمد والترمذي والحاكم (٢) عن علي قال: لما نزلت: ﴿وَلِلُهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ (٣) قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فسكت قالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال: ﴿لا تَسْتَلُوا وَلَلْتَ نَعْم لُوجِبْتٌ ، فأنزل الله: ﴿لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاهَ إِنْ تُبَدّ لَكُمْ تَسُوّكُم ﴾ (٤) . وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس قال الحافظ ابن حجر لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين وحديث ابن عباس في ذلك أصح إسناداً.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآية.

[٣٨٧] روى الترمذي وضعفه وغيره عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: ﴿يَكَانُمُ اللَّهِ وَعَيْرِ عَلَيْ مَامَنُوا مَهَدَهُ بَيْنِكُم وَاذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَالَ برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتيت عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله [عَيِّم] فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه فحلف فأنزل الله: ﴿يَكَانُهُ اللَّيْنَ مَامَنُوا شَهَدُهُ بَيْنِكُم الى قوله: ﴿أَن بُرّدَ أَيْنُ بِعَدَ أَيْنَا بِعَدُ وَلَا الله عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن

<sup>(</sup>١) والحديث رواه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص (١٢٠) من طريق البخاري ثنا الفضل بن سهل ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو جويرية عن ابن عباس مثله.

<sup>[</sup>٣٨٦] (٢) رواه الترمذي في سننه (٨١٤) و (٣٠٥٥)، وابن ماجة في سننه (٢٨٨٤)، والحاكم في المستدرك (٢٩٣٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٦٥) والواحدي في أسباب النزول ص (١٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية (١٠١).

<sup>[</sup>٣٨٧] (٥) سورة المائدة: الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية (١٠٦ و ١٠٨).

بداء. «تنبيه» جزم الذهبي بأن تميماً النازل فيه غير تميم الداري، وعزاه لمقاتل بن حيان قال الحافظ ابن حجر وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قلت وصرّح الواحدي بأنه الداري في أسباب النزول فأخرج من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا محمد بن القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: كان تميم الداري وعدي بن زيد يختلفان إلى مكة فصحبهما رجل من قريش من بني فهم فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين فأوصى إليهما بتركته فلما قدما دفعاها إلى أهله وكتما جاماً كان معه من فضة كان مخوصاً بالذهب فقالا: لم نره فأتى بهما إلى النبي على فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا وخلى سبيلهما ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة فقالوا: ابتعناه من تميم الداري وعدي بن زيد فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهم بالله إن هذا الجام جام صاحبنا فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهم بالله إن هذا الجام جام صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا فنزلت هاتان الآيتان.



قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ ثَنَّهِ أَكَبُّرُ شَهَدَةً ﴾ [الأنعام: ١٩] الآية.

[٣٨٨] أخرج ابن إسحق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد وقروم بن كعب وبحري بن عمرو فقالوا يا محمد ما نعلم مع الله إلها غيره فقال: «لا إله إلا الله، بذلك بعثت، وإلى ذلك أدعو»، فأنزل الله في قولهم: ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَهُ ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمُمْمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْذُ ﴾ [الأنعام: ٢٦] الآية.

[٣٨٩] روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله [ﷺ] ويتباعد عما جاء به (٢).

[٣٩٠] ك.. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: نزلت في عمومة النبي [ على العلانية ، وأشد الناس معه في العلانية ، وأشد الناس عليه في السر.

قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَمْلُمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] الآية.

[٣٩١] روى الترمذي والحاكم عن علي أن أبا جهل قال للنبي [ﷺ] إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جثت به، فأنزل الله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ (٣).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ﴾ [الأنمام: ٥٦] الآية.

[٣٩٢] روى ابن حبان والحاكم (٤) عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية في ستة: أنا وعبدالله بن مسعود وأربعة قالوا لرسول الله [ﷺ] اطردهم

<sup>[</sup>٨٨٨] (١) سورة الأنعام: الآية (١٩).

<sup>[</sup>٣٨٩] (٢) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٢٣) به مثله.

<sup>[</sup>٣٩١] (٣) سورة الأنعام: الَّآية (٣٣).

<sup>[</sup>٣٩٢] (٤) ورواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام به مثله.

فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء، فوقع في نفس النبي [ يَعْلِغُ ] ما شاء الله، فلن نستحي أن نكون تبعاً لك يَدْعُونَ رَبِّهُم الله على ال

[٣٩٣] وروى أحمد والطبراني وابن أبي حاتم (٢) عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله [ﷺ] وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء، أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا، لو طردت هؤلاء لاتبعناك، فأنزل الله فيهم القرآن ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَن يُحَشَرُواً ﴾ إلى قوله: ﴿ سَبِيلُ ٱلمُجْمِينَ ﴾ (٢).

[٣٩٤] وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء الأعبد كان أعظم في صدورنا، وأطوع له عندنا، وأدنى لاتباعنا إياه، فكلم أبو طالب النبي [علم عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون، فأنزل الله ﴿وَأَنذِر بِهِ اللَّذِينَ يَعَانُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿أَلِيسَ الله بِأَعْلَم بِالشَّكِرِينَ ﴾ (٤) وكانوا بلالاً وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي حذيفة وصالحاً مولى أسيد وابن مسعود والمقداد بن عبدالله الحنظلي وأشباههم، فأقبل عمر فاعتذر من مقالته، فنزل: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَاينَتِنَا ﴾ (٥) الآية.

[٣٩٥] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما (٢) عن خباب قال: جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فوجدا رسول الله [ﷺ] مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبى [ﷺ] حقروهم، فأتوه فخلوا به فقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية (٥٢).

<sup>[</sup>٣٩٣] (٢) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٢٤) من طريق أشعث عن كركوس عن ابن مسعود مثله.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ( ٥١ و ٥٥).

<sup>[</sup>٣٩٤] (٤) سورة الأنعام: الآية (٥١ و٥٢ و٥٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣٩٥] (٦) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص ١٢٤ من طريق السدي عن أبي سعيد عن أبي الكنود عن خباب بن الأرت بنحوه.

تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال «نعم» فنزلت: ﴿وَلَا تَعْلُو اللَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُم﴾ (١) الآية. ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال: ﴿وَكَنْ اللَّهِ مَعْنَهُم بِبَعْضِ ١) الآية. وكان رسول الله [كَنْ الله عنا فقال: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴿٢) فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فنزل: ﴿وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ (١) الآية. قال ابن كثير: هذا حديث غريب، فإن الآية مكية، والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر.

[٣٩٦] وأخرج الفريابي وابن أبي (٤) حاتم عن سلمان قال: جاء ناس إلى النبي [ﷺ] فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فما رد عليهم شيئاً، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا جَاآءَكَ ٱلَّذِيكَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِمِتِنَا﴾ (٥) الآية.

ك. . قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾ [الأنعام: ٦٥] الآيات.

[٣٩٧] أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ (٦) الآية. قال رسول الله [ﷺ: ﴿لا تسرجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف قالوا: ونحن نشهد أن لا إلّه إلا الله ، وأنك رسول الله ، فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبداً أن يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون ، فنزلت: ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُعُمَرِتُ ٱلْآيِنَتِ لَمَلَهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَدَّبَ بِهِ عَضَا وَنحن مسلمون ، فنزلت: ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُعُمَرِتُ ٱلْآيِنَتِ لَمَلَهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَدَّبَ بِهِ عَضَا وَنحن مسلمون ، فنزلت: ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُعُمَرِتُ ٱلْآيِنَتِ لَمَلَهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَدَّبَ بِهِ عَنْ اللّهَ وَلَا لَعْتُ عَلَيْهُمْ يَوْكِيلِ اللهِ لَكُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنعام: ٨٦] الآية.

[٣٩٨] أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلاً، ثم حمل فقتل آخر ثم حمل فقتل آخر، ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول الله [ﷺ] العم، فضرب فرسه، فدخل فيهم ثم حمل على أصحابه، فقتل رجلاً، ثم آخر، ثم آخر

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآية (٢٨).

<sup>[</sup>٣٩٦] (٤) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية (٥٤).

<sup>[</sup>٣٩٧] (٦) سورة الأنعام: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية (٦٥).

ثم قُتل قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْرٍ ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ ﴾ [الأنعام: ٩١] الآية.

[٣٩٩] أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف فخاصم النبي [ﷺ] فقال له النبي [ﷺ] «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين»؟ وكان حبراً سميناً، فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال له أصحابه ويحك، ولا على موسى؟ فأنزل الله ﴿وَمَا نَدَرُوا اللهَ حَقَّ تَدَرِهِ ﴿ (٢) الآية مرسلة.

وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة، وتقدم حديث آخر في سورة النساء.

[٤٠٠] وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالت الله ما أنزل الله من السماء كتاباً، فأنزلت.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظَارُ ﴾ [الأنعام: ٩٣] الآية.

[٤٠١] أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ (٣) قال: نزلت في مسيلمة. ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنْوِلُ مِثْلَ مَاۤ أَزَلَ ٱللّهُ ﴾ (٤) قال نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب للنبي [ الله عليه عزيز حكيم، فيكتب غفور رحيم، ثم يقرأ عليه فيقول نعم سواء، فرجع عن الإسلام ولحق بقريش.

وأخرج عن السدي نحوه وزاد قال: إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إليّ، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله، قال محمد سميعاً عليماً، فقلت أنا عليماً حكيماً (٥).

<sup>[</sup>٣٩٨] (١) سورة الأنعام: الآية (٨٢).

<sup>[</sup>٣٩٩] (٢) سورة الأنعام: الآية (٩١).

<sup>[</sup>٤٠١] (٣) سورة الأنعام: الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٥) وروى الواحدي في أسباب النزول ص (١٢٦) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني شرحبيل بن سعد قال: نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي سرح قال: سأنزل مثل ما أنزل الله وارتد عن الإسلام فلما دخل رسول الله على مكة أتى به عثمان رسول الله على فاستأمن له.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ ﴾ [الأنعام: ٩٤] الآية.

[٤٠٢] أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث سوف تشفع لي اللات والعزَّى، فنزلت هذه الآية ﴿وَلَقَدَ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ﴾(١) إلى قوله: ﴿ شُرَكَا مُهُ وَكَالَهُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ﴾ [الأنعام: ١٠٨] الآية.

[٤٠٣] قال عبد الرازق: أنبأنا معمر عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله، فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ اللهِ ا

قوله تعالى: ﴿ وَأَقَسَمُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٩] الآية.

الله [ الحجر ، وأن عيسى كان يحيي الموتى ، وأن ثمود لهم الناقة فائتنا من الآيات حتى الحجر ، وأن عيسى كان يحيي الموتى ، وأن ثمود لهم الناقة فائتنا من الآيات حتى نصدقك ، فقال رسول الله [ الحجاز ) أي شيء تحبون أن آتيكم به ؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا ، قال: «فإن فعلت تصدقوني »؟ قالوا: نعم والله فقام رسول الله يدعو ، فجاءه جبريل فقال له: إن شئت أصبح ذهبا ، فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم ، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم ، فأنزل الله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ يَهْمُلُونَ ﴾ "الى قوله: ﴿ يَهْمُلُونَ ﴾ ( " ) .

قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا ﴾ [الأنعام: ١١٨] الآية.

[٤٠٥] روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: أتى ناس إلى النبي [ﷺ] فقالوا: يا رسول الله، أتأكل ما تقتل، ولا تأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱللهُ ٱللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ أَطَمْتُمُوهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ أَطَمْتُمُوهُمُ إِلَى قوله: ﴿ وَإِنَّ أَطَمْتُمُوهُمُ اللّهِ مَثْمُوهُمُ اللّهُ مَنْ رَبِّينَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ إِن كُنتُهُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُهُ إِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُهُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُهُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>٤٠٢] (١) سورة الأنعام: الآية (٩٤).

<sup>[</sup>٤٠٣] (٢) سورة الأنعام: الآية (١٠٨).

<sup>[</sup>٤٠٤] (٣) سورة الأنعام: الآية (١٠١٩و١١٠) والحديث رواه ابن جرير (٧/٢١٠) والواحدي في أسباب النزول ص (١٢٧).

<sup>[</sup>٤٠٥] (٤) سورة الأنعام: الآية (١١٨و ١٢١).

[٤٠٦] وأخرج أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾(١) قال: قالوا ما ذبح الله لا تأكلون، وما ذبحتم أنتم تأكلون، فأنزل الله الآية.

[٤٠٧] وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَدُ يُدُكُو السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٢) أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشار من ذهب، يعني السميتة فهو حرام، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيالَهِم السميتة فهو حرام، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيالَهِم لَيْهُم اللّه الله الشياطين فارس وأوليائهم قريش.

قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْـتَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] الآية.

[٤٠٨] أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ (٤) قال: نزلت في عمر وأبي جهل وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله (٥).

قوله تعالى: ﴿ وَمَاثُوا حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِيدٌ وَلَا تُسْرِثُواً ﴾ [الأنعام: ١٤١] الآية.

[٤٠٩] أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ثم تسارفوا فنزلت هذه الآية.

[۱۱۰] وأخرج عن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جدّ نخلة فأطعم حتى أمسى وليست له تمرة.

\* \* \*

<sup>[</sup>٤٠٦] (١) سورة الأنعام: الآية (١٢١).

<sup>[</sup>٤٠٧] (٢) سورة الأنعام: الآية (١١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية (١٢١).

<sup>[</sup>٤٠٨] (٤) سورة الأنعام: الآية (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) قلت: وروى الواحدي في أسباب النزول ص (١٢٨) من طريق بقية بن الوليد قال حدثنا ميسر بن عقيل عن زيد بن أسلم في قوله عزّ وجل ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾ قال: عمر بن الخطاب: (كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) قال: أبو جهل بن هشام.



قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتُكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] الآية.

[٤١١] روى مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فنزلت ﴿ فُذُوا نِينَتُكُمْ عِندَ كُلِ مَسْعِدٍ ﴾ (١) ونزلت ﴿ فُلُ مَنْ حَرَّمٌ نِيسَةَ اللّهِ عِندَ اللّهِ عَندُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ

ك. . قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَنْفُكُرُوا ﴾ [الأعراف: ١٨٤] الآية.

[٤١٢] أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي [عَلَمُ قام على الصفا فدعا قريشاً فجعل يدعوهم فخذاً فخذاً: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يعذرهم بأس الله ووقائعه، فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون بات يَهوتُ إلى الصباح فأنزل الله: ﴿ أَوْلَمُ يَنَفَكُرُوا مَا بِسَاحِيمٍ مِن حِنَةً إِنْ هُوَ إِلّا فَيْرُ مُبِينُ اللهِ اللهِ

قوله تعالى: ﴿ يَتَنَالُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [الأعراف: ١٨٧] الآية.

[٤١٣] أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: قال حمل بن أبي قشير وسموأل بن زيد لرسول الله [عَنْ]: أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم ما هي؟ فأنزل الله ﴿ يَمْ عُونَ لَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَنَها ﴾ (٤) الآية. وأخرج أيضاً عن قتادة قال: قالت قريش فذكر نحوه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِعَتَ ٱلْقُدْرَانُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣] الآية.

<sup>[</sup>٤١١] (١) سورة الأعراف: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية (٣٢) \_ والحديث رواه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص (١٢٩) عن ابن عباس من وجهين وطريقين مختلفين بنحو ما ذكر.

<sup>[</sup>٤١٢] (٣) سورة الأعراف: الآية (١٨٤).

<sup>[</sup>٤١٣] (٤) سورة الأعراف: الآية (١٨٧).

[٤١٤] أخرج ابن أبي حاتم وغيره (١) عن أبي هريرة قال: نزلت: ﴿وَإِذَا تُرِكَ اللَّهُ رَالُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ (٢) في رفع الأصوات في الـصلاة خلف النبى [ﷺ].

[٤١٥] وأخرج أيضاً عنه قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَكَ ٱلْقُدْرَانُ﴾ (٣) الآية. وأخرج عن عبدالله بن مغفل نحوه وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله.

[٤١٦] وأخرج عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله [ﷺ] كلما قرأ شيئاً قرأه.

张 张 张

<sup>[</sup>٤١٤] (١) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية (٢٠٣).

<sup>[</sup>٤١٥] (٣) سورة الأعراف: الآية (٢٠٣).

<sup>[</sup>٤١٧] (٤) سورة الأعراف: الآية (٢٠٣).



[١٨٤] روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قال النبي [علم]: "من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا»، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم، فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم رداً، ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا، فاختصموا إلى النبي [علم]، فنزلت: ﴿ يَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ سِلَهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١).

[١٩٩] وروى أحمد (٢) عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص، وأخذت سيفه فأتيت به النبي [ علم الخي الخي الخي وأخذ الذهب فاطرحه في القبر فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، وأخذ سلبي فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي النبي [ علم الذهب فخذ سيفك ».

[٤٢٠] وروى أبو داود والترمذي والنسائي (٣) عن سعد قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف، فقلت يا رسول الله: إن الله قد شق صدري من المشركين هب لي هذا السيف، فقال: «هذا ليس لي ولا لك»، فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي، فجاءني الرسول [عليه] فقال: «إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك»، قال فنزلت: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ (٤) الآية.

<sup>[</sup>٢١٨] (١) سورة الأنفال: الآية (١).

<sup>[</sup>۲۱۹] (۲) مسند أحمد (۱/ ۱۸۰)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲/ ۳۷۰)، وسعيد بن منصور في سننه (۲۲/ ۲۸۹)، والواحدي في أسباب النزول ص (۱۳۲).

<sup>(</sup>٣٠٧٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٤)، والترمذي (٣٠٧٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٩١) والواحدي في أسباب النزول ص (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية (١).

الخمس بعد الأربعة الأخماس، فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ (١) الآية (٢). ك. قوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ ﴾ [الأنفال: ٥] الآية.

[٤٢٢] أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله [ﷺ] ونحن بالمدينة، وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت فقال: «ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا فخرجنا فسرنا يوماً أو يومين فقال: «ما ترون فقلنا: يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعير، فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فأنزل الله حكماً أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْجَقِّ وَإِنَّ فَرِبِعًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُومُونَ (٣) وأخرر والله الن جرير عن ابن عباس نحوه.

ك. . قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ﴾ [الأنفال: ٩] الآية .

إلى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله [ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً، فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك مله العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من وراثه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيشُونَ الله على مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله:

<sup>[</sup>۲۱۱] (١) سورة الأنفال: الآية (١).

<sup>(</sup>Y) وزيادة على ما تقدم في هذه الآية هنا ما رواه الواحدي في أسباب النزول.. قال الواحدي: أخبرنا أبو بكر الحارث قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن زائدة عن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول عن أبي سلام الباهلي عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال: لما هزم العدو يوم بدر واتبعتهم طائفة يقتلونهم وأحدثت طائفة برسول الله في واستولت طائفة على العسكر والنهب فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم وقالوا: لنا النفل بحسن طلبنا العدو وبنا نفاهم وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله عن والله عن التمولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا نحن أحدقنا برسول الله عن الأنفال فقسمه رسول الله على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا نحن أخذناه واستولينا عليه فهو لنا فأنزل الله تعالى والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا نحن أخذناه واستولينا عليه فهو لنا فأنزل الله تعالى

<sup>[</sup>٢٢٤] (٣) سورة الأنفال: الآية (١و ٥).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأنفال: ١٧] الآية.

[٤٢٥] وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله [ﷺ] يوم خيبر دعا بقوس، فرمى الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه، فأنزل الله ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ (٥) الآية. مرسل جيد الإسناد، لكنه غريب، والمشهور أنها نزلت في رميه يوم بدر بالقبضة من الحصبا.

[٤٢٦] روى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله [علم] بتلك الحصبا. فانهزمنا فذلك قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ (٦) الآية.

وأخرج أبو الشيخ نحوه عن جابر وابن عباس، ولابن جرير من وجه آخر مرسلاً نحوه.

قوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَفْلِحُوا ﴾ [الأنفال: ١٩] الآية.

<sup>[</sup>٢٣] (١) سورة الأنفال: الآية (٩).

<sup>(</sup>٢) وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه (١٣٨٤) وأحمد في مسنده (١/ ٣٠).

<sup>[</sup>٤٢٤] (٣) ورواه الطبري (٩/١٣٧)، والواحدي في أسباب النزول ص (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية (١٧).

<sup>[</sup>ه٢٤] (٥) سورة الأنفال: الآية (١٧).

<sup>[</sup>٤٢٦] (٦) سورة الأنفال: الآية (١٧).

[٤٢٧] روى الحاكم (١) عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير قال: كان المستفتح أبا جهل فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتى بما لا يعرف فأحنه الغداة وكان ذلك استفتاحاً فأنزل الله: ﴿إِن تَسْتَقُيْحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْلَكَتُحُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

[٤٢٨] وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية قال: قالى أبو جهل اللهم انصر أعز الفئتين وأكرم الفرقتين، فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ ﴾ [الأنفال: ٢٧] الآية.

[٤٢٩] روى سعيد بن منصور وغيره (٣) عن عبدالله بن أبي قتادة قال: نزلت هذه الآية ﴿لَا تَخُونُواْ الله وَالرَّسُولَ ﴾ (٤) في أبي لبابة بن عبد المنذر سأله بنو قريظة يوم قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه يقول الذبح فنزلت، قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله.

[٤٣٠] ك. وروى ابن جرير (٥) وغيره عن جابر بن عبدالله أن أبا سفيان خرج من مكة، فأتى جبريل النبي [ﷺ] فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا، فقال رسول الله [ﷺ]: (إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا فاخرجو، إليه واكتموا»، فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: إن محمداً يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله ﴿لَا عَنُونُوا اللّهَ وَالرّسُولَ ﴾ (١) الآية. غريب جداً في سنده وسياقه نظر.

[٤٣١] وأخرج ابن جرير عن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي [عَيْجً] الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمَّكُرُ ﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية.

[٤٣٢] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن نفراً من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما

<sup>(</sup>١٧) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٣٤) من طريق صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبدالله بن ثعلبة بن صعير... الحديث.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية (١٩).

<sup>[</sup>٤٢٩] (٣) ذكره الواحدي في أسباب النزول بلا إسناد بأبسط من ذلك ...

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية (٢٧).

<sup>[</sup>٤٣٠] (٥) ابن جرير (٩/١٤٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: الآية (٢٧).

رأوه قالوا من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له، فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح، قالوا: أجل فادخل، فدخل معهم، فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم، فقال عدو الله الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجن رائده من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا غير هذا الرأي، فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع، فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم، قالوا صدق والله، فانظروا رأياً غير هذا، فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد، ما أرى غيره، قالوا وما هذا؟ قال تأخذوا من كل قبيلة وسيطاً شاباً جلداً، ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا رأو ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه، فقال الشيخ النجدي هذا والله هو الرأي، القول ما قال الفتي لا أرى غيره فتفرقوا على ذلك وهم يجمعون له، فأتى جبريل النبي [عَيَّة] فأمره بأن لا يبيت في مضجعه الذي الله له عند ذلك في الخروج، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [1] الآية.

[٤٣٣] وأخرج ابن جرير (٢) من طريق عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال للنبي [ﷺ] ما يأتمر بك قومك؟ قال: «يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني» قال: من حدّثك بهذا؟ قال: «ربي». قال: نعم الرب ربك، فاستوص به خيراً، قال: «أنا أستوصي به! بل هو يستوصى بي»، فنزلت: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ

<sup>[</sup>٤٣٢] (١) سورة الأنفال: الآية (٣٠).

<sup>[</sup>٤٣٣] (٢) رواه ابن جرير (٩/ ١٤٩)، وانظر الدر المنثور (٣/ ١٧٩) و (٢٧٩).

بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ (١) الآية. قال ابن كثير: ذكر أبي طالب فيه غريب، بل منكر، لأن القصة ليلة الهجرة، وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين.

ك. . قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتَلَىٰ﴾ [الأنفال: ٣١] الآية.

[٤٣٤] أخرج ابن جرير (٢) عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي [ﷺ] يوم بدر عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري، فقال رسول الله [ﷺ]: ﴿إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول، قال وفيه أنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعَنَا ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُدَّ ﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية.

[٤٣٥] ك. . أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَوَ ٱلْمَقَ ﴾ (٤) الآية. قال: نزلت في النضر بن الحارث.

[٤٣٦] وروى البخاري<sup>(٥)</sup> عن أنس قال: قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم، فنزلت ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ (٦) الآية.

[٤٣٧] ك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِكُذِّبَهُمْ ﴾ (٧) الآية.

[٤٣٨] وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرٌ عَلَيْمَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَايَ الآية، فلما أمسوا ندموا على ما قالوا،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية (٣٠).

<sup>[</sup>٤٣٤] (٢) ابن جرير (٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية (٣١).

<sup>[</sup>٣٥] (٤) سورة الأنفال: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري عن أحمد بن النضر ومسلم في صحيحه عن عبدالله بن معاذ والواحدي في أسباب النزول من طريق شعبه عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك مثله.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: الآية (٣٣).

<sup>[</sup>٤٣٧] (٧) سورة الأنفال: الآية (٣٣).

فقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

[٤٣٩] ك. وأخرج ابن جريس أيسضاً عن ابن أبن قال: كان رسول الله [عَلَيْهُم وَأَنتَ فِهِم (٢) فخرج رسول الله (وَمَا كَانَ الله ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِلْعَذِبَهُم وَأَنتَ فِهِم ﴾ (٢) فخرج إلى المدينة، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِبَهُم وَهُم يَسْتَغَفِرُونَ ﴾ (٣) وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون، فلما خرجوا أنزل الله: ﴿ وَمَا لَهُمْ الله عَدْبَهُمُ الله ﴾ (٤) الآية. فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٥] الآية.

[٤٤٠] أخرج الواحدي<sup>(٥)</sup> عن ابن عمر قال: كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون، فنزلت هذه الآية.

[٤٤١] وأخرج ابن جرير عن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي [ﷺ] في الطواف يستهزؤن به يصفرون ويصفقون، فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الأنفال: ٣٦] الآية.

[٤٤٢] قال ابن إسحاق: حدثني الزهري ومجمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمير بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم، فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأراً ففعلوا ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنَ كَفَرُوا يُنِفَقُونَ آمُولَهُمْ إلى قوله:

<sup>[</sup>٤٣٨] (١) سورة الأنفال: الآية (٣٣).

<sup>[</sup>٤٣٩] (٢) سورة الأنفال: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٤٤٠] (٥) أسباب النزول للواحدي (١٣٥).

<sup>(</sup>٢٤٢] (٦) سورة الأنفال: الآية (٣٦) ـ والأثر ذكره الواحدي في أسباب النزول وعزاه إلى محمد بن إسحاق عن رجاله ـ هكذا قال.

[٤٤٣] وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن عتيبة قال: نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين أربعين أوقية من ذهب.

[٤٤٤] وأخرج ابن جرير عن ابن أبزى وسعيد بن جبير قالا: نزلت في أبي سفيان استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله [ﷺ].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا ﴾ [الأنفال: ٤٧] الآية.

[٤٤٥] أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل الله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَـرِهِم بَطَرًا﴾(١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ إِذَّ يَكُتُولُ ٱلْمُنَكِفِئُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٩] الآية.

[733] روى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله على نبيه بمكة: ﴿ سُيُهُرَّمُ لَلْمَتُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ كَالَ عَمْ بِنِ الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله أي جمع؟ وذلك قبل بدر، فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله [ على آثارهم مصلتاً بالسيف يقول: ﴿ سُيُهُرَمُ لَلْمَتُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ فَ كَانت ليوم بدر، فأنزل الله فيهم: ﴿ حَقَّ إِذَا اللّهِ مُ لَكُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَقِبَيْهِ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر: غرّ هؤلاء دينهم، فأنزل الله: ﴿إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَـُولُآهِ دِينُهُمُ ﴾(^).

<sup>[</sup>٥٤٤] (١) سورة الأنفال: الآية (٤٧).

<sup>[</sup>٤٤٦] (٢) سورة القمر: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة القمر: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>A) سورة الأنفال: الآية (٤٩).

ك. . قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الأنفال: ٥٥] الآية .

[٤٤٧] أُخرِج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: نزلت: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللهِ اللهُ عَنْمُ لَا يُؤْمِنُونَ۞﴾(١) في ستة رهط من اليهود فيهم ابن التابوت.

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ﴾ [الأنفال: ٥٨] الآية.

[٤٤٨] روى أبو الشيخ عن ابن شهاب قال: دخل جبريل على رسول الله [ﷺ]، فقال قد وضعت السلاح وما زلت في طلب القوم، فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة، وأنزل فيهم ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ۗ [الأنفال: ٦٤] الآية.

[٤٤٩] ك.. روى البزار بسند ضعيف من طريق عكرمة (٣) عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا اليوم، وأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِي حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِي حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَالُّهُمُ وَلَهُ شُواهد (٥).

[٤٥٠] ك. . أخرج الطبراني وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أسلم مع النبي [ﷺ] تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة، ثم إن عمر أسلم فكانوا أربعين نزل: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦) الآية.

[٤٥١] وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لما أسلم مع النبي [ﷺ] ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة، ثم أسلم عمر نزلت: ﴿ يَا أَيُّهُ كَنْبُكَ اللَّهُ ﴾ (٧) الآية.

[٤٥٢] وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما أسلم عمر أنزل الله في إسلامه: ﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ﴾ (٨) الآية.

<sup>[</sup>٧٤٤] (١) سورة الأنفال: الآية (٥٥).

<sup>[</sup>٨٤٤] (٢) سورة الأنفال: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٣٤٤] (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٣٦) من طريق خلف بن خليفة عن ابن هشام الزماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٥) ومن شواهده ما ذكرته من رواية الواحدي.

<sup>[</sup>٥٠٠] (٦) سورة الأنفال: الآية (٦٤).

<sup>[</sup>٤٥١] (٧) سورة الأنفال: الآية (٦٤).

<sup>[</sup>٤٥٢] (٨) سورة الأنفال: الآية (٦٤).

قوله تعالى: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] الآية.

[٤٥٣] أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عباس قال: لما افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة ثقل ذلك عليهم وشق فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد الرجلين، فأنزل الله: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْنَيْنِ ﴾ (١) إلى آخر الآية.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيَّ﴾ [الأنفال: ٦٧] الآية.

[٤٥٤] وروى أحمد (٢) وغيره عن أنس قال: استشار النبي [ﷺ] الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: ﴿إِن الله قد أمكنكم منهم فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه، فقام أبو بكر فقال: نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء، فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِلنَابٌ مَنْهُم الْفَدَاء، فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِلنَابٌ مَنْهُم الْفَدَاء، فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِلنَابُ الله مَنْهُم النَّهِ سَبَقَ ﴾ (٣) الآية.

[٤٥٦] وأخرج الترمذي (٢) عن أبي هريرة عن النبي [ﷺ] قال: «لم تحل الغنائم لم تحل لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها» فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله ﴿لَوْلَا كِنْتُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>[</sup>٤٥٣] (١) سورة الأنفال: الآية (٦٥).

<sup>[</sup>٤٥٤] (٢) مسند أحمد (٣/٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية (٦٨).

<sup>[</sup>٤٥٥] (٤) الحديث رواه الترمذي في سننه (١٧١٤) و (٣٠٨٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ٢٥)، والمديث (٤١/ ٢١) وابن (٤١/ ٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩٩/٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢١) وابن جرير (١٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٢٥٦] (٦) رواه الترمذي في سننه (٣٠٨٥)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٥٢) وابن حبان (١٦٦٨ موارد الظمآن) وعبد الرزاق في مصنفه (٩٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: الآية (٦٨).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي ثُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم ﴾ [الأنفال: ٧٠] الآية.

[٤٥٧] روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال العباس: في والله نزلت حين أخبرت رسول الله [علم] بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي وجدت معي فأعطاني بها عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي في يده مع ما أرجو من مغفرة الله.

ك. . قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُّوا ﴾ [الأنفال: ٧٣] الآية .

قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْعَارِ﴾ [الأنفال: ٧٥] الآية.

[٤٥٩] أخرج ابن جرير عن ابن الزبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك، فنزلت: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنَبِ اللَّهِ ﴿ ۖ الآية .

[37] وأخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: آخى رسول الله [علم الله الزبير: لقد رأيت كعبا الله [علم الله الزبير: لقد رأيت كعبا أصابته الجراحة بأحد، فقلت لو مات فانقطع عن الدنيا وأهلها لورثته فنزلت هذه الآية ﴿وَأُولُوا الْأَرْعَادِ بَعْضُهُمْ أَوَّلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللهِ اللهِ المواريث بعد للأرحام والقرابات، وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة.

安 安 安

<sup>[</sup>٨٥٨] (١) سورة الأنفال: الآية (٧٣).

<sup>[</sup>٥٩] (٢) سورة الأنفال: الآية (٥٧).

<sup>[</sup>٢٠٠] (٣) سورة الأنفال: الآية (٧٥).



ك. . قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ١٤] الآية.

[٤٦١] أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة.

[٤٦٢] وأخرج عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في خزاعة.

[٤٦٣] وأخرج عن السدي: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِيكُ ﴾<sup>(١)</sup> قال: هم خزاعة حلفاء النبي [ﷺ] يشف صدورهم من بني بكر.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١٧] الآيات.

[٤٦٤] أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج، ونفك العاني، فأنزل الله: ﴿أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةٌ لَلْأَجَ ﴾ (٢) إلآية.

[173] وأخرج مسلم وابن حبان وأبو داود (٢) عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله [ﷺ في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم، فزجرهم عمرو وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله [ﷺ]، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله [ﷺ] فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله: ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ سَقَايَةٌ لَلْمَا يَهُ إِلَى قوله: ﴿ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّللِمِينَ ﴾ (٤).

[٤٦٦] وأخرج الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم علي بن أبي طالب مكة،

<sup>[</sup>٦٣٤] (١) سورة التوبة: الآية (١٤).

<sup>[</sup>٤٦٤] (٢) سورة التوبة: الآية (١٧).

<sup>[</sup>٢٦٥] (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق زيد بن سلاّم عن أبي سلاّم به مثله.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية (١٩).

فقال للعباس أي عم ألا تهاجر ألا تلحق برسول الله [عَلَيْم]، فقال: أَعْمُرُ المسجد وأحجب البيت، فأنزل الله: ﴿ أَجَمَلَتُمُ سِقَايَةَ لَلْحَجَ ﴾ (١) الآية. وقال لقوم سماهم: ألا تهاجروا ألا تلحقوا برسول الله [عَلَيْم]، فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا، فأنزل الله ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُم ﴾ (٢) الآية كلها. وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي نحوه.

[٤٦٧] وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه، وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، فقال علي: لقد صليت إلى القبلة قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله ﴿أَجَمَلْتُمُ سِقَايَةَ اَلْحَابَحُ (٣) الآية كلها.

[٤٦٨] أخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس أنَّ رجلاً قال يوم حنين: لن نُغلب من قلة وكانوا اثني عشر ألفاً، فشق ذلك على رسول الله [ﷺ]، فأنزل الله: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعْجَبَنَّكُمْ كَثَرَنُكُمْ ﴾ (٤) الآية.

ك.: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُدْ عَيْـلَةً ﴾ [التوبة: ٢٨] الآية.

[٤٦٩] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت، قال المسلمون من أين لنا الطعام، فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن

[٤٧٠] وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَكَرامَ بَمَّدَ عَامِهِم ﴾ (٢) هذا شق ذلك على المسلمين، وقالوا مَنْ يأتينا بالطعام وبالمتاع، فأنزل الله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضَالِهِ ﴾ (٧).

<sup>[</sup>٢٦٦] (١) سورة التوبة: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (٢٤).

<sup>[</sup>٢٧٤] (٣) سورة التوبة: الآية (١٩).

<sup>[</sup>٢٦٨] (٤) سورة التوبة: الآية (٢٥).

<sup>[</sup>٢٦٩] (٥) سورة التوبة: الآية (٢٨).

<sup>[</sup>٧٠] (٦) سورة التوبة: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: الآية (٢٠٨).

وأخرج مثله عن عكرمة وعطية العوفي والضحاك وقتادة وغيرهم. ك.. قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ﴾ [التوبة: ٣٠] الآية.

الحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتى رسول الله [ الله عباس قال: أتى رسول الله الله الله عباس بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله، فأنزل الله في ذلك: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ ﴾ (١) الآية.

ك. . قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّ ۗ [النوبة: ٣٧] الآية .

[٤٧٢] أخرج ابن جرير عن أبي مالك قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً فيجعلون المحرم صفراً يستحلون فيه المحرمات، فأنزل الله ﴿إِنَّمَا ٱللَّيِّيَّ وَيَكَادَأٌ فِي الْمَكُنْرِ ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَا فِيلَ لَكُرُ ﴾ [النوبة: ٣٨] الآية. [٤٧٣] أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح، وحنين أمرهم بالنفير في الصيف حين طابت الثمار واشتهوا الظلال، وشتَّ عليهم المخرج، فأنزل الله: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (٣).

ك. قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَنفِ رُواً﴾ [التوبة: ٣٩] الآية.

[٤٧٤] أخرج ابن أبي حاتم عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية، فقال استنفر رسول الله [ﷺ حياء من العرب فتثاقلوا عنه، فأنزل الله: ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُمُذَبُّ مُ مَذَابًا أَلِمُ مُ الآية، فأمسك عنهم المطر، فكان عذابهم.

[٤٧٥] أخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر له أن أناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً أو كبيراً، فيقول إني آثم، فأنزل الله: ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافًا وَيُقَالُهُ ﴾ (٥).

قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ﴾ [التوبة: ٤٣] الآية.

<sup>[</sup>۲۷۱] (۱) سورة التوبة: الآية (۳۰).

<sup>[</sup>۲۷۶] (۲) سورة التوبة: الآية (۳۷).

<sup>[</sup>٤٧٣] (٣) سورة التربة: الآية (٤١).

<sup>[</sup>٤٧٤] (٤) سورة التوبة: الآية (٣٩).

<sup>[</sup>٥٧٤] (٥) سورة التوبة: الآية (٤١).

[٤٧٦] أخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: اثنتان فعلهما رسول الله [ﷺ] لم يُؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه الفداء من الأسارى، فأنزل الله ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَشَّذَن لِّي ﴾ [التوبة: ٤٩] الآية.

[۷۷۷] أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردويه (۲) عن ابن عباس قال: لما أراد النبي [ﷺ] أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس: «يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر»، فقال: يا رسول الله إني امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن فائذن لي ولا تفتني، فأنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اللهُ وَلا نَفْتِيْ ﴾ (۲) الآية.

[٤٧٨] وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه (٤) من حديث جابر بن عبدالله مثله، وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي [ﷺ] قال: «اغزوا تغنموا بنات بني الأصفر» فقال ناس من المنافقين: إنه ليفتنكم بالنساء، فأنزل الله: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَكُولُ أَنْذَنَ لِي وَلَا نَفْتِتَيَّ ﴾ (٥).

ك. . قوله تعالى: ﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةً ﴾ [النوبة: ٥٠] الآية.

[٤٧٩] أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبدالله قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي [ أخبار السوء يقولون ان محمداً وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي [ وأصحابه فساءهم ذلك، فأنزل الله: ﴿إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ نَسُوّهُم اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنفِقُوا ﴾ [التربة: ٥٣] الآية.

[٤٨٠] أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال الجد بن قيس إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن، ولكن أعينك بمالي، قال ففيه نزلت: ﴿أَنفِقُواْ

<sup>[</sup>٤٧٦] (١) سورة التوبة: الآية (٤٣).

<sup>[</sup>٤٧٧] (٢) المعجم الكبير للطبراني ٢١/ ١٢٢، ودلاتل النبوة (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية (٤٩).

<sup>[</sup>٤٧٨] (٤) وكذا رواه ابن جرير (١١/٥٣).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية (٤٩).

<sup>[</sup>٤٧٩] (٦) سورة التوبة: الآية (٥٠).

طَوْعًا أَوْ كَرْهُا لَن يُنْقَبَّلَ مِنكُمْ ﴾ (١) قال لقوله: أعينك بمالي.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ ﴾ [التوبة: ٥٨] الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلنَّبِيَّ ﴾ [التوبة: ٦١] الآية.

[٤٨٢] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله ﷺ فيجلس إليه فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقين، فأنزل الله ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِي ﴾ (٤) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ ﴾ [النوبة: ٦٥] الآيات.

[٤٨٣] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء، ولا أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء منهم، فقال رجل كذبت، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله [ﷺ]، فبلغ ذلك رسول الله [ﷺ] ونزل القرآن، قال ابن عمر فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله [ﷺ] والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله [ﷺ] يقول: ﴿أَياللهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهَوْنَ وَنَ ﴿ أَياللهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهَوْنَ ﴾ (٥). ثم أخرج من وجه آخر عن ابن عمر نحوه، وسمى الرجل عبدالله بن أبي (١).

[٤٨٤] وأخرج عن كعب بن مالك قال مخشى بن حمير: لوددت أنى

<sup>[</sup>٨٠] (١) سورة التوبة: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٤٨١] (٢) رواه البخاري في صحيحه (٤/ ٢٤٣)، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة (١٤٢)، وابن ماجه (١٧٢) والواحدي في أسباب النزول ص (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية (٥٨).

<sup>[</sup>۲۸۲] (٤) سورة التوبة: الآية (٦١).

<sup>[</sup>٤٨٣] (٥) سورة التوبة: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٦) قلت: هو ما رواه الواحدي في أسباب النزول من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت عبدالله بن أبي سبر قدام النبي على والحجارة تنكته وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي على يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن».

أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مائة مائة على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن فبلغ النبي [ على أن ينزل فينا قرآن فبلغ النبي [ على الله على أن يعتذرون، فأنزل الله : ﴿ لاَ تَمْنَذِرُوا ﴾ (١) الآية، فكان الذي عفا الله عنه مخشى بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله، فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله.

[٤٨٥] وأخرج ابن جرير (٢) عن قتادة أن ناساً من المنافقين قالوا في غزوة تبوك يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات فأطلع الله نبيه [ على ذلك، فأتاهم فقال: «قلتم كذا وكذا»، قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ﴾ [التوبة: ٧٤] الآية.

[٤٨٦] ك. . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الحلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله [ على غزوة تبوك وقال: لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير، فرفع عمير بن سعد ذلك إلى رسول الله [ على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله

ك. . وأخرج عن كعب بن مالك نحوه، وأخرج ابن سعد في الطبقات نحوه عن عروة.

[٤٨٧] ك. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال: سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي [عَلَيْم] يخطب: إن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير، فرفع ذلك إلى النبي [عَلَيْم] فجحد القائل، فأنزل الله: ﴿يَمُلِفُوكَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ (٤) الآية.

[٤٨٨] ك. . وأخرج ابن جرير<sup>(٥)</sup> عن ابن عباس قال: كان رسول الله [ﷺ] جالساً في ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان» فطلع رجل

<sup>[</sup>٤٨٤] (١) سورة التوبة: الآية (٦٦).

<sup>[</sup>٥٨٤] (٢) ابن جرير (١١٩/١٠).

<sup>[</sup>٢٨٤] (٣) سورة التوبة: الآية (٧٤).

<sup>[</sup>٨٧] (٤) سورة التوبة: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٢/ ١٧) رواه أحمد في مسنده (١/ ٢٦٧)، وابن جرير (٢٨/ ١٧) والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨٨) . (٤٨٢).

أزرق فدعاه رسول الله [ﷺ] فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله تعالى: لِفُوك بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ (١) الآية.

[٤٩٠] وأُخَرِج الطبراني عن ابن عباس قال: همَّ رجل يقال له الأسود بقتل النبي [ﷺ]، فنزلت: ﴿وَهَمُوا بِمَا لَمَ يَنَالُوا ﴾.

[٤٩١] وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة: أن مولى بني عدي بن كعب قتل رجلاً من الأنصار، فقضى النبي [ﷺ] بالدية اثني عشر الفاً، وفيه نزلت ﴿وَمَا نَقَـُمُوا إِلَّا أَنَ أَغْنَـنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ (٥).

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَّ عَلَهَدَ اللَّهَ ﴾ [التوية: ٧٥] الآية.

[٤٩٢] أخرج الطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل (٢) بسند ضعيف عن أبي أمامة: أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، قال: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»، قال: والله لئن آتاني الله مالاً لأوتين كل ذي حق حقه، فدعا له فاتخذ غنماً، فننت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة فتنحى بها وكان يشهد الصلاة ثم يخرج إليها ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة ثم يخرج

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية (٧٤).

<sup>[</sup>٤٨٩] (٢) سورة المنافقون: الآية (٨).

<sup>(</sup>٣) سورة التوية: (٧٤).

<sup>[</sup>٤٩٠] (٤) سورة التوبة: الآية (٧٤).

<sup>[</sup>٤٩١] (٥) سورة التوبة: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٦) [٤٩٢] (٦) رواه الطبراني في الكبير (٣/ ٧٨٧)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢٩٠/٥) والواحدي في أسباب النزول ص (١٤٥).

إليها ثم نمت فتنحى بها، فترك الجمعة والجماعات، ثم أنزل الله على رسوله: ﴿ فُذَ مِنَ أَمَوْلِمُ صَدَقَةُ تُطُهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا ﴾ (١) فاستعمل على الصدقات رجلين وكتب لهما كتاباً فأتيا ثعلبة فأقرآه كتاب رسول الله [ على قال: انطلقا إلى الناس، فإذا فرغتم فمرُّوا بي ففعلا، فقال: ما هذه إلا أخت الجزية فانطلقا: فأنزل الله ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ اللهِ لَهُ لَيْنَ اللهُ عَلَيْ التَّهُ لَيْنَ اللهُ عَلَيْ النَّهُ لَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ﴾ [النوبة: ٧٩] الآية.

[٤٩٣] روى الشيخان<sup>(٣)</sup> عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مُراءٍ، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزل ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوِّعِينَ ﴾ (٤) الآية. وورد نحو هذا من حديث أبي هريرة وأبي عقيل وأبي سعيد الخدري وابن عباس وعميرة بنت سهيل بن رافع، أخرجها كلها ابن مردويه.

ك. . قوله تعالى: ﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ﴾ [التوبة: ٨١] الآية.

[٤٩٤] أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله [ﷺ] الناس أن ينبعثوا معه وذلك في الصيف، فقال رجل: يا رسول الله الحر شديد ولا نستطيع الخروج فلا تنفر في الحر، فأنزل الله ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنَمَ آشَدُ حَرَّا ﴾ (٥) الآية.

[٤٩٥] وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: خرج رسول الله [ﷺ] في حر شديد إلى تبوك، فقال رجل من بني سلمة: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله ﴿قُلُ كَارُ جَهَنَّكُ أَشَدُ حَرًّا ﴾ (٦) الآية.

[٤٩٦] وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر بن حزم قال: قال رجل من المنافقين: لا تنفروا في الحر، فنزلت.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ( ٥٧إلى ٧٨).

<sup>[</sup>٤٩٣] (٣) من طريق أبي قدامة عبيدالله بن سعيد عن أبي النعمان به مثله.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية (٧٩).

<sup>[</sup>٩٤] (٥) سورة التوبة: الآية (٨١).

<sup>[</sup>ه٤٩] (٦) سورة التوبة: الآية (٨١).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم ﴾ [التوبة: ٨٤] الآية.

[٤٩٧] روى الشيخان<sup>(۱)</sup> عن ابن عمر قال: لما توفي عبدالله بن أبيّ جاء ابنه إلى رسول الله [ﷺ] فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلى عليه، فقام ليصلى عليه، فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين، قال: "إنما خيرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على السبعين، فقال: إنه منافق، فصلى عليه، فأنزل الله: ﴿وَلَا تُمْلِ عَلَى آحَدٍ مِنْهُم مَاتَ السبعين، وورد ذلك من حديث عمر وأنس وجابر وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ ﴾ [التوبة: ٩١] الآية.

[٤٩٨] أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله [ﷺ] فكنت أكتب براءة، فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله [ﷺ] ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى، فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلضُّمَفَاءِ﴾ (٣) الآية.

[٩٩٩] وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله [ الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن معقل المزني، فقال: يا رسول الله احملنا؟ فقال: «والله لا أجد ما أحملكم عليه»، تولوا ولهم بكاء، وعزّ عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً، فأنزل الله عـز وجـل ﴿ وَلَا عَلَى اللِّينَ إِذَا مَا أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ (٤) الآيـة، وقـد ذكـرت أسماؤهم في المبهمات.

قوله تعالى: ﴿وَمِرَكَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٩٩] الآية.

[٥٠٠] أخرج ابن جرير عن مجاهد: أنها نزلت في بني مقرن الذين نزلت

<sup>[</sup>٤٩٧] (١) صحيح البخاري (٦/ ٨٥و ٨٦)، ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (٨٤).

<sup>[</sup>٤٩٨] (٣) سورة التوبة: الآية (٩١).

<sup>[</sup>٤٩٩] (٤) سورة التوبة: الآية (٩٢) ـ وأصل الحديث في صحيح البخاري (١٠٩/٤) ومسلم في صحيحه كتاب الندور باب (١٥).

فيهم ﴿ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ (١)، وأخرج عبد الرحمن بن معقل المزني قال: كنا عشرة ولد مقرن، فنزلت فينا هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ ﴾ [التوبة: ١٠٢] الآية.

قال: غزا رسول الله [علم] فتخلف أبو لبابة وخمسة معه، ثم إن أبا لبابة ورجلين قال: غزا رسول الله [علم] فتخلف أبو لبابة وخمسة معه، ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك وقالوا: نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله [علم] والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نظلقها حتى يكون رسول الله [علم] هو الذي يطلقها، ففعلوا وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم، فرجع رسول الله [علم] من غزوته فقال: «من هؤلاء الموثقون بالسواري»؟ فقال رجل: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا، فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم، فقال: «لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم، فأنزل الله: ﴿وَءَاخُرُنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُومِم ﴾ الآية. فلما نزلت أطلقهم وعذرهم وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَاخُرُنَ مُرْجَوْنَ لِأَنْ الله الله أن يتوب عليهم حتى نزلت: ﴿وَمَا لَنِكُ عَلَيْ الله عذرهم، وآخرون يقولون: عسى الله أن يتوب عليهم حتى نزلت: ﴿وَمَا لَنُونَ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ الذّين على الله أن يتوب عليهم حتى نزلت: ﴿وَمَا لَنُونَ الله أَنْ الله أن يتوب عليهم حتى نزلت: ﴿وَمَا لَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذّين أَلُهُ اللَّهُ أَنْ يتوب عليهم حتى نزلت: ﴿وَمَا لَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الذّين اللَّهُ أَنْ يتوب عليهم حتى نزلت: ﴿وَمَا لَنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

[٥٠٢] وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وزاد: فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا، فقالوا يا رسول الله: هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً»، فأنزل الله ﴿خُذْ مِنَ أَمْوَلِمُ صَدَفَةُ ﴾ (٢) الآية (٧). وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم.

<sup>[</sup>٥٠٠] (١) سورة التوبة: الآية (٩٢).

<sup>[</sup>٥٠١] (٢) دلائل النبوة (٥/ ٢٧٢)، ابن جرير (١١/١١).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية (١١٨).

<sup>[</sup>٥٠٢] (٦) سورة التوبة: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>۷) رواه ابن جریر (۱۱/۱۳).

[٥٠٣] وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سبعة: أربعة منهم ربطوا أنفسهم في السواري، وهم أبو لبابة ومرداس وأوس بن جذام، وثعلبة بن وديعة.

[308] وأخرج أبو الشيخ وابن منده في الصحابة من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان ممن تخلف عن رسول الله [ عليه المعمن تبوك ستة: أبو لبابة، وأوس بن جذام، وثعلبة بن وديعة، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة، فربطوا أنفسهم بالسواري وجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله خذ هذا الذي حبسنا عنك، فقال: «لا أحلهم حتى بكون قتال»، فنزل القرآن ﴿ وَمَاخَرُونَ آعَرَفُوا بِذُنُوجِم ﴾ (١) الآية. إسناده قوي.

[٥٠٥] وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي (٢) عن أم سلمة قالت: إن توبة أبي لبابة نزلت في بيتي، فسمعت رسول الله [ يَشِيّ ] يضحك في السحر، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «تيب على أبي لبابة»، فقلت أوذنه بذلك؟ فقال: «ما شئت»، فقمت على باب الحجرة، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، فقلت يا أبا لبابة: أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس ليطلقوه، فقال: حتى يأتي رسول الله [ عَشِيّ ] فيكون هو الذي يطلقني، فلما خرج إلى الصبح أطلقه فنزلت: ﴿وَمَاخَرُونَ

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلَّحَٰـٰذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ [التوبة: ١٠٧] الآية.

[٥٠٦] أخرج ابن مردويه (٤) من طريق ابن إسحاق قال: ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري، أنه سمع أبا رهم وكان ممن بايع تحت الشجرة يقول: أتى من بنى مسجد الضرار رسول الله [ﷺ] وهو متجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله إنا بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال: "إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه"، فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من المدينة، فأنزل الله في المسجد ﴿ وَالَّذِينَ التَّنَا مُسْجِدًا ضِرَادًا

<sup>[</sup>٥٠٤] (١) سورة التوبة: الآية (١٠٢).

<sup>[</sup>٥٠٥] (٢) وكذا رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية (١٠٢).

<sup>[</sup>٥٠٦] (٤) ورواه ابن جرير (١٨/١١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢٠٦/٥).

وَكُفُرًا ﴾ (١) إلى آخر القصة فدعا مالك بن الدخشن ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه. ففعلا.

[٥٠٧] وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما بنى رسول الله [ﷺ] مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم يخدج، فبنوا مسجد النفاق، فقال رسول الله [ﷺ]: « ليخدج: ويلك ما أردت إلى ما أرى»، فقال: يا رسول الله ما أردت إلا الحسنى، فأنزل الله الآية.

[٥١٠] ك. . وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَلّقِ رِينَ﴾ (٤) قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم.

[ ۱۰ م] ك. . وأخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق الوليد بن أبي سندر الاسلمي عن يحيى بن سهل الأنصاري عن أبيه: أن هذه الآية نزلت في أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ لَنَ يَنَطُهُ رُواً ﴾ (٥) الآية .

[٥١١] ك. . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال: أحدث قوم الوضوء بالماء من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية (١٠٧).

<sup>[</sup>٥٠٨] (٢) سورة التوبة: الآية (١٠٨).

<sup>[</sup>٥٠٩] (٣) سورة التوبة: الآية (١٠٨).

<sup>[</sup>٥١٠] (٤) سورة التوبة: الآية (١٠٨).

<sup>[</sup>٥١٠م](٥) سورة التوبة: الآية (١٠٨).

أهل قباء، فنزلت فيهم ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ﴾ (١). قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّتَرَىٰ﴾ [التوبة: ١١١] الآية.

[ ١١٥م] أخرج ابن جرير (٢) عن محمد بن كعب القرظي قال: قال عبدالله بن رواحة لرسول الله [ﷺ]: اشترط لربك ولنفسك ما شئت؟ قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال «المجنة»، قالوا: ربح البيع، ولا نقيل ولا نستقيل، فنزلت: ﴿إِنَّ اللهُ أَشْتَرَىٰ مِنَ النُوْمِينِ اَنفُسَهُمَ ﴾ (٣) الآية.

قوله تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ﴾ [النوبة: ١١٣] الآية.

[017] أخرج الشيخان<sup>(3)</sup> من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله [علم] وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية، فقال: «أي عم قل: لا إلّه إلا الله أحاج لك بها عند الله»، فقال أبو جهل وعبدالله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه حتى آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب فقال النبي [علم]: «لا تستغفرن لك ما لم أنه عنك»، فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيْ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾ (٥) الآية، وأنزل في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْكَ﴾ (١) الآية، وظاهر هذا أن الآية نزلت بمكة.

[٥١٢م] ك. . وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان؟ فقال: استغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله [ عليه ] فنزلت: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٧).

<sup>[</sup>٥١١] (١) سورة التوبة: الآية (١٠٨).

<sup>[</sup>٥١١م] (٢) ابن جرير ٢٨/٥٩، الكشاف (٨١).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية (١١١).

<sup>[</sup>٥١٢] (٤) رواه البخاري في صحيحه (٥/ ٦٥)، والنسائي في سننه كتاب الجنائز باب (١٠١) والواحدي في أسباب النزول ص (١٥٠).

<sup>(</sup>٥) كسورة التوبة: الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٧) ما (٧) سورة التوبة: الآية (١١٣).

[٥١٣] وأخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما<sup>(١)</sup> عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله [ﷺ] يوماً إلى المقابر، فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكيت لبكائه فقال: ﴿إِن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِللهُمْرِكِينَ ﴾ (٢).

[۱۳ م] وأخرج أحمد وابن مردويه (۲) واللفظ له من حديث بريدة قال: كنت مع النبي [ﷺ إذ وقف على عسفان فأبصر قبر أمه فتوضأ وصلى وبكى، ثم قال: ﴿إِنِي استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت، فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِللَّهِي وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) الآية. وأخرج الطبراني وابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس، وأن ذلك بعد أن رجع من تبوك وسافر إلى مكة معتمراً فهبط عند ثنية عسفان قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب، متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر آمنة، وقصة على وجمع غيره بتعدد النزول.

قوله تعالى: ﴿لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ ﴾ [التوبة: ١١٧] الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَهَنِهُوا ﴾ [التربة: ١٢٢] الآية.

<sup>[</sup>٥١٣] (١) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٣٦) وابن حبان (موارد الظمآن ٧٩٢) والواحدي في أسباب النزول ص (١٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (١١٣).

<sup>[</sup>۱۳ م] (٣) ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٦)، وابن حبان في صحيحه (٧٩٢ موارد الظمآن)، والشجري في أماليه (٢/ ٣٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية (١١٣).

<sup>[</sup>١٤٥] (٥) سورة التوبة: الآية ( ١١٧و ١١٨).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: الآية (١١٩).

[٥١٤م] وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت: ﴿إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِمُ الله (١) وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم، فقال المنافقون: قد بقي ناس في البوادي هلك أصحاب البوادي، فنزلت: ﴿وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾ (٢).

[٥١٥] وأخرج عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله [ﷺ] سرية خرجوا فيها وتركوا النبي [ﷺ] بالمدينة في رقة من الناس، فنزلت.

<sup>[</sup>١٤٥م](١) سورة التربة: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (١٢٢).



قوله تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ [يونس: ٢].

[١٥٥٥] أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً، فأنزل الله: ﴿أَكَانَ الِنَّاسِ عَجَبًا﴾ (١) الآية. وأنزل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا إِيجَالاً﴾ (٢) الآية. فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة. ﴿لَوْلا نُزِل مَنذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣) يقولون: أشرف من محمد، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة، ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف، فأنزل الله رداً عليهم: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحَمَتَ رَبِّكَ ﴾ (٤) الآية.

<sup>[</sup>١٥١٥م](١) سورة يونس: الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية (١٠٩)، سورة النحل: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: الآية (٣٢).



[٥١٦] ك. . روى البخاري عن ابن عباس في قوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ (١) ، قال: كان أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم، فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم.

[٥١٦م] وأخرج ابن جرير وغيره عن عبدالله بن شداد قال: كان أحدهم إذا مرً بالنبي [عَلِيمً] ثني صدره لكي لا يراه، فنزلت.

[٥١٧] وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما نزل: ﴿ أَقَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (٢) قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهوا، فتناهى القوم قليلاً ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء، فأنزل الله: ﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ﴾ (٢) الآية.

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله.

[۱۷ م] وروى الشيخان<sup>(٤)</sup> عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي [علم فأخبره، فأنزل الله: ﴿وَأَقِرِ الصَّلَاهَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلَ إِنَّ النَّبِي وَيُلِفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ النَّبِي الْعَيْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٥١٨] وأخرج الترمذي وغيره<sup>(٦)</sup> عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرأ

<sup>[</sup>٥١٦] (١) سورة هود: الآية (٥).

<sup>[</sup>١٧٥] (٢) سورة الأنبياء: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية (٨).

<sup>[</sup>۱۷٥م](٤) صحيح البخاري (١/ ١٤٠) من طريق يزيد بن زريع وصحيح مسلم عن يحيى والواحدي في أسباب النزول من طريق مسلم.

<sup>(</sup>٥) سورة هود: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الترمذي في سننه (٣١١٥)، والطبراني في الكبير (١٦٥/١٩)، وابن جرير (١٨/ ١٦٥)، والواحدي في أسباب النزول ص (١٥٣) من طريق عثمان بن مؤمن عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر.

فقلتُ إن في البيت أطيب منه، فدخلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت رسول الله [علم الله عنه] فذكرت ذلك له، فقال: «أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثله هذا»؟! وأطرق طويلاً حتى أوحى الله إليه: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلنَّكِرِينَ ﴾ (١)، وورد نحوه من حديث أبي أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة وغيرهم، وقد استوفيت أحاديثهم في ترجمان القرآن.

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية (١١٤).



[۱۸ م] روى الحاكم وغيره (۱) عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل على النبي [ﷺ] القرآن فتلاه عليهم زماناً، فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا، فنزل: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ﴾ (۲) الآية. زاد ابن أبي حاتم فقالوا يا رسول الله: لو ذكرتنا، فأنزل الله: ﴿أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ (۳) الآية.

[٥١٩] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فنزل: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ (١) وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله.

<sup>(</sup>١٥٥م] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٥٥) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مثله.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٥١٩] (٤) سورة يوسف: الآية (٣).



وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله [علم]، فقال عامر: يا محمد ما وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله [علم]، فقال عامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال: (لك ما للمسلمين، وعليك ما عليهم، قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: (ليس ذلك لك ولا لقومك». فخرجا فقال عامر لأربد: إني أشغل عنك وجه محمد الحديث. فاضربه بالسيف فرجعا، فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك، فقام معه ووقف يكلمه وسل أربد السيف، فلما وضع يده على قائم السيف يبست والتفت رسول الله [علم]، فرآه فانصرف عنهما، فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، فأنزل الله: ﴿اللهُ يَمّلُمُ مَا غَيْلُ كُلُ أَنْنَى الله قوله: ﴿شَدِيدُ لِلْحَالِ ﴾(٢).

[٥٢٠] وأخرج النسائي والبزار (٣) عن أنس قال: بعث رسول الله [علم الله عن أرجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله فقال: ايش ربك الذي تدعوني إليه، أمن حديد، أو من نحاس، أو من فضة أو ذهب، فأتى النبي [علم فأخبره، فأعاده الثانية والثالثة، فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته، ونزلت هذه الآية: ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءً ﴾ (٤) إلى آخرها.

[٥٢١] وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قالوا للنبي [ﷺ] إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول نكلمهم من الموتى، وافسح لنا هذه الجبال جبال مكة التي قد ضمتنا، فنزلت: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا شُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ﴾ (٥) الآية.

<sup>(</sup>١١٩م](١) المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٣٨٠) والواحدي في أسباب النزول ـ وانظر مجمع الزوائد (١١/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: الآية ( ٨و ١٣).

<sup>[</sup>٥٢٠] (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول (١٥٦) من طريق علي بن أبي سارة الشيباني قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: الآية (١٣).

<sup>[</sup>٥٢١] (٥) سورة الرعد: الآية (٣١)

[٥٢٢] ك. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطية العوفي قال: قالوا للنبي [ﷺ]: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كلها كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه، فأنزل الله: ﴿وَلَوَ أَنَّ قُرِّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

[٥٢٣] ك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذَنِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) ما نراك يا محمد تملك من شيء لقد فرغ من الأمر، فأنزل الله: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاّهُ وَيُثِبُثُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) سورة الرعد الآية (۳۱) ـ وقد روى الواحدي في أسباب النزول ص (٥١٧) من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عبدالله بن عطاء عن جدته أم عطاء مولاة الزبير قالت سمعت الزبير بن العوام يقول: قالت قريش للنبي على تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له الربح وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادع الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث ومزارع ونأكل وإلا فادع أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا وإلا فادع الله تعالى أن يصير هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سرى عنه قال: اوالذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان ولكنه خيرني بين أن تدخلوا في باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم الأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فاخترت باب الرحمة وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه معذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فنزلت ﴿ولو أن قرآنا فيزلت ﴿ولو أن قرآنا فيزلت ﴿ولو أن قرآنا فيزلت بها الأولون﴾ ونزلت ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال﴾».

<sup>[</sup>٥٢٣] (٢) سورة الرعد: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: الآية (٣٩).



[٥٢٤] أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت هذه الآية في الذين قتلوا يوم بدر: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ (١) الآية.

张 恭 张

[٤٢٤] (١) سورة إبراهيم: الآية (٢٨).



قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ﴾ [الحجر: ٢٤] الآية.

[٥٢٥] روى الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم (١) عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله [ﷺ] حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلمُسْتَقْدِينَ مِن مَن مَن عَمْدُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلمُسْتَقْدِينَ مِن مَن عَمْدُمُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلمُسْتَقْدِينَ اللهُ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المَالمُلْمُلْمُلْمُلْ

[٥٢٦] ك. وأخرج ابن مردويه عن داود بن صالح أنه سأل سهل بن حنيف الأنصاري ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْنَا اللهُ ؟ قال: لا ولكنها في صفوف الصلاة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ [الحجر: ٤٥] الآية.

[٥٢٧] أخرج الثعلبي عن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهُنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهُنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهُنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ لَلنبي [ عَلَيْهَ : ﴿ وَإِنَّ جَهُنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ لَلنبي [ عَلَيْهُ أَن فَسأله فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ جَهُنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى ﴿ وَنُزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾ [الحجر: ٤٧] الآية.

<sup>[</sup>٥٢٥] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق عمر بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: الآية (٢٤).

<sup>[</sup>٥٢٦] (٣) سورة الحجر: الآية (٢٤).

<sup>[</sup>٥٢٧] (٤) سورة الحجر: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر: الآية (٤٥).

[٥٢٨] أخرج ابن أبي حاتم (١) عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر ﴿وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ ﴾ (٢) قيل: وأي غل قال: غل الجاهلية أن بني تميم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكر فنزلت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ نَبِّئَ عِبَادِيٓ ﴾ [الحجر: ٤٩] الآية.

[٥٢٩] أخرج الطبراني عن عبدالله بن الزبير قال مر رسول الله [ يَهِ اللهِ عن عبدالله بن الزبير قال مر رسول الله [ اللهِ عن أبديكم الصحابه يضحكون فقال: «أتضحكون وذكر الجنة والنار بين أبديكم فنزلت هذه الآية: ﴿ اللهُ نَبِيَّ عِبَادِى أَيِّ أَنَا الْفَفُورُ الرَّحِيدُ اللَّهِ وَأَنَّ عَلَابِي هُوَ الْعَلَابُ الْأَلِيدُ اللَّهِ اللهُ ا

[٥٣٠] وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي [ﷺ] قال اطلع علينا رسول الله [ﷺ] من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: «لا أراكم تضحكون» ثم أدبر ثم رجع القهقرى فقال: «إني خرجت حتى إذا كنت عند الحجر جاء جبريل فقال يا محمد إن الله يقول لك لم تقنط عبادي» ﴿ لَهُ نَهَا عَدَادِى اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلسُّتَهْزِءِينَ ﴿ إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلسُّتَهْزِءِينَ ﴿ وَأَلَّا لَا مُعْجَزِ ١٩٥].

[٥٣١] ك. . أخرج البزار والطبراني عن أنس بن مالك قال مرّ النبي [ﷺ] على أناس بمكة فجلعوا يغمزون في قفاه ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبريل فغمز جبريل بإصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحاً حتى نتنوا فلم يستطع أحد أن يدنو منهم فأنزل الله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَمْرِينَ ﴿) (٥).

<sup>(</sup>١٥ ارواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٥٨ و ١٥٩) من طريق علي بن هاشم عن كثير النواء قال: قلت لأبي جعفر إن فلاناً حدثني عن علي بن الحسين.... الخبر.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: الآية (٤٧).

<sup>[</sup>٥٢٩] (٣) سورة الحجر: الآية ( ٤٩ ٥٠).

<sup>[</sup>٥٣٠] (٤) سورة الحجر: الآية ( ٤٩ و ٥٠).

<sup>[</sup>٥٣١] (٥) سورة الحجر: الآية (٩٥).



[٥٣٢] ك.. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ [ﷺ] حتى نزلت: ﴿فَلَا تَسْتَعْطِلُوهُ ﴿٢) فسكتوا.

[٥٣٣] وأخرج عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قال لما نزلت: ﴿ أَنَ آمَرُ ٱللَّهِ ﴾ (٢) قاموا فنزلت: ﴿ فَلَا تَسَتَعْطِلُوهُ ﴾ (٤).

قوله تعالى: ﴿وَأَقَسَمُوا ﴾ [النحل: ٣٨]الآية.

[٥٣٤] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه فكان فيما يتكلم به والذي أرجوه بعد الموت أنه كذا وكذا فقال له المشرك إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموت فنزلت الآية.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ [النحل: ٤١] الآية.

[٥٣٥] أخرج ابن جرير عن داود بن أبي هند قال نزلت: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ﴾ (٥) في أبي جندل بن سهيل.

قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَشَلًا﴾ [النحل: ٧٥] الآية.

[٥٣٦] أخرج ابن جرير<sup>(٦)</sup> عن ابن عباس في قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا﴾<sup>(٧)</sup> قال نزلت في رجل من قريش وعبده وفي قوله: ﴿زَجُلَيْنِ أَحَدُهُمْمَآ

<sup>[</sup>٥٣٢] (١) سورة النحل: الآية(١).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية(١).

<sup>[</sup>٥٣٣] (٣) سورة النحل: الآية(١).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية (١).

<sup>[</sup>٥٣٥] (٥) سورة النحل: الآية( ٤١و ٤٢).

<sup>[</sup>٥٣٦] (٦) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق إبراهيم عن عكرمة عن ابن عباس مثله ص (١٦٠).

<sup>(</sup>٧) سورة النحل: الآية(٧٥).

أَبْكُمُ ﴾(١) قال نزلت في عثمان ومولى له كان يكره الإِسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما.

قوله تعالى: ﴿ يَمْرِفُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ ﴾ [النحل: ٨٦] الآية.

[٥٣٧] أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أن إعرابياً أتى النبي [ﷺ] فسأله فقرأ عليه: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُوتِكُمْ سَكُنا ﴾ (٢) قال الأعرابي نعم ثم قرأ عليه: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَهَادِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمُ فَلَ (٣) قال نعم ثم قرأ عليه كل ذلك يقول نعم حتى بلغ: ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتُمُ عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمُ تَعْلَكُمُ فُولَى الأعرابي فأنزل الله: ﴿ يَعْرَفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّ يُتِكُونَهَا وَأَكْرُفُهُ الْكَنْفِرُونَ إِنَّ اللّهِ ثُمَّ يُتِكُونَهَا وَأَكْرُفُهُ الْكَنْفِرُونَ إِنَّ اللهِ الْعَرابي فأنزل الله: ﴿ يَعْرَفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّ يُتِكُرُونَهَا وَأَكْثُومُ الْكَنْفِرُونَ إِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ﴾ [النحل: ٩١] الآية.

[٥٣٨] ك.. أخرج ابن جرير عن بريدة قال نزلت هذه الآية في بيعة النبي [علم].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا ﴾ [النحل: ٩٢] الآية.

[٥٣٩] ك. . أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قال كانت سعيدة الأسدية مجنونة تجمع الشعر والليف فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا﴾ (٦).

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَمْلُمُ ﴾ [النحل: ١٠٣] الآية

الله [عَلَيْهُ] يعلم قنا بمكة اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان وكان المشركون يرون الله [عَلَيْهُ]

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية(٧٦).

<sup>[</sup>٥٣٧] (٢) سورة النحل: الآية(٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية(٨٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية(٨١).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: الآية(٨٢).

<sup>[</sup>٥٣٩] (٦) سورة النحل: الآية(٩٢).

<sup>(</sup>٥٤٠] (٧) رواه الواحدي مرسلاً معضلاً من طريق حصين عن عبيد الله بن مسلم قال: كان لنا غلامان.... الحديث بنحوه.

رسول الله [ﷺ] يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا إنما يعلمه بلعام فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدُ نَمَلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾ (١) الآية.

[081] وأخرج ابن أبي حاتم (٢) من طريق حصين عن عبدالله بن مسلم الحضرمي قال كان لنا عبدان أحدهما يقال له يسار والآخر جبر وكانا صقليين فكانا يقرآن كتابهما ويعلمان علمهما وكان رسول الله [ علم الله علم الله المستمع قراءتهما فقالوا إنما يتعلم منهما فنزلت.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِّرِهَ﴾ [النحل: ١٠٦] الآية.

[٥٤٢] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما أراد النبي [ أن يهاجر إلى المدينة أخذ المشركون بلالاً وخباباً وعماراً بن ياسر فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية فلما رجع إلى رسول الله [ عليه] حدثه فقال: (كيف كان قلبك حين قلت أكان منشرحاً بالذي قلت؛ قال: لا. فأنزل الله: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُمُ مُظْمَينٌ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٥٤٣] وأخرج عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين ففيهم نزلت هذه الآية.

[88] ك. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الحكم قال كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُيَسَنُواْ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ ﴾ [النحل: ١٢٦] الآية.

[٥٤٥] أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والبزار(٤) عن أبي هريرة أن

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية(١٠٣).

<sup>(</sup>٥٤١] (٢) راجع التعليق رقم (١) فقرة (٥٤٠).

<sup>[</sup>٤٤٧] (٣) سورة النحل: الآية(١٠٦).

<sup>[</sup>٥٤٥] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٦٣) من طريق صالح المري حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال «أشرف النبي ﷺ على حمزة»... الحديث.

رسول الله [على] وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: «لأقتلن سبعين منهم مكانك» فنزل جبريل والنبي [على واقف بخواتيم سورة النحل: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمُ فَعَافِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُهُ ﴾ (١) إلى آخر السورة فكف رسول الله [على] وأمسك عما أراد.

[٥٤٦] وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربين عليهم فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: ﴿وَإِنْ عَاتِبَنُر فَعَاقِبُوا﴾ (٢) الآية، وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفتح، وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد وجمع ابن الحصار بأنها نزلت أولاً بمكة ثم ثانياً بأحد ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله لعباده.

张 张 张

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية (١٢٦).

<sup>[</sup>٥٤٦] (٢) سورة النحل: الآية (١٢٦).



قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيٌّ ﴾ [الإسراء: ١٥] الآية.

[٥٤٧] أخرج ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة (١) قالت: سألت خديجة رسول الله [ﷺ] عن أولاد المشركين فقال: «هم من آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت: ﴿وَلَا لِزُرُ وَازِرَةٌ وِذَدَ أُخَرَيْ ﴾ وقال: «هم على الفطرة» أو قال: «في الجنة».

قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ ﴾ [الإسراء: ٢٨] الآية.

[٥٤٨] أخرج سعيد بن منصور عن عطاء الخراساني قال جاء ناس من مزينة يستحملون رسول الله [ﷺ] فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ظنوا ذلك من غضب رسول الله [ﷺ] فأنزل: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَهْمُ البِّيفَاءَ رَحْمَةِ ﴾ (٣) الآية.

[٥٤٩] وأخرج له ابن جرير عن الضحاك قال: نزلت فيمن كان يسأل النبي [عليه عن المساكين.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْمَلُ يَدَكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

[٥٥٠] ك. . أخرج سعيد بن منصور عن سيار أبي الحكم قال أتى رسول الله [ﷺ] برّ وكان معطياً كريماً فقسمه بين الناس فأتاه قوم فوجدوه قد فرغ منه

<sup>[</sup>٧٤٥] (١) قلت وأصل الحديث صحيح فقد رواه البخاري في صحيحه (٢/ ١٢٥) ومسلم في صحيحه (٢/ ١٢٥) والنسائي في سننه (٤/ ٥٥٠ ٢٠)، والترمذي (٢١٣٨) وأبو داود (٤/ ٢١٥)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢١٥) والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٠)، والإمام مالك في الموطأ (٢٤١) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٧٨) والطبراني في الكبير (٨/ ٢٥٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية(١٥).

<sup>[</sup>٥٤٨] (٣) سورة الإسراء: الآية(٢٨) ـ وأصل الحديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٥/ ٣١٨) وابن سعد في الطبقات (٢/ ١/ ١١٩) والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٢٦).

فَأَنْزِلَ الله: ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ ﴾ (١) الآية.

[٥٥١] وأخرج ابن مردويه وغيره (٢) عن ابن مسعود قال جاء غلام إلى النبي [ﷺ] فقال إن أمي تسألك كذا وكذا قال: «ما عندنا شيء اليوم» قال فتقول لك اكسني قميصك فخلع قميصه فدفعه إليه فجلس في البيت حاسراً فأنزل الله: ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ الْبُسَطِ فَنَقَدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

[٥٥٢] ك.. وأخرج أيضاً عن أبي أُمامة أن النبي [ﷺ] قال لعائشة: «أَنفَقُ مَا عَلَى ظَهْرِ كَفِي، قالت إذن لا يبقى شيء فأنزل الله ﴿وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ﴾ (٤) الآية وظاهر ذلك أنها مدنيّة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرْيَا ﴾ [الإسراء: ٢٦] الآية.

[٥٥٣] أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال لما أنزلت: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرَّذِي حَقَّمُ ﴾ (٥) دعا رسول الله [ﷺ] فاطمة فأعطاها فدك قال ابن كثير هذا مشكل فأنه يشعر بأن الآية مدنيّة والمشهور خلافه وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [الإسراء: ٤٥] الآية.

[308] أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال كان رسول الله [ إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم إلى الكتاب قالوا يهزؤن به قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْفُرَانَ ﴾ (٦) الآيات.

ك. . قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا ﴾ [الإسراء: ٥٦] الآية.

[٥٥٥] أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال كان ناس من الأنس

<sup>[</sup>٥٥٠] (١) سورة الإسراء: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٥٥١] (٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٦٥) من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص به مثله والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٣/٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية (٢٩).

<sup>[</sup>٥٥٢] (٤) سورة الإسراء: الآية (٢٩).

<sup>[</sup>٥٥٣] (٥) سورة الإسراء: الآية (٢٦).

<sup>[</sup>٤٥٥] (٦) سورة الإسراء: الآية (٤٥).

يعبدون ناساً من الجن فأسلم الجنيون واستمسك الآخرون بعبادتهم فأنزل الله: ﴿ قُلِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعَنَّا ﴾ [الإسراء: ٥٩] الآية.

[٥٥٦] أخرج الحاكم والطبراني وغيرهما (٢) عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي [عَلَيْهَ] أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت تؤتهم الذي سألوا فأن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم قال: (بل استأني بهم فأنزل الله: (وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَكِ إِلَّا الله عنه الزبير نحوه أبلاً أَن أَن أَرُسِلَ الله عنه الزبير نحوه أبسط منه.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَّا﴾ [الإسراء: ٦٠] الآية.

[٥٥٨] وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي أن رسول الله [ أصبح يوماً مهموماً فقيل له مالك يا رسول الله لا تهتم فأن رؤياك فتنة لهم فأنزل الله: ﴿ وَمَا جَمَلْنَا الرُّيْنَا الرُّيْنَا الرُّيْنَا الرُّيْنَا الرُّيْنَا الرُّيْنَا الرُّيْنَا اللهِ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّالِينِ ﴾ (٥) وأخرج ابن جرير من حديث سهل بن سعد نحوه وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل سعيد بن المسيب نحوها وأسانيدها ضعيفة.

قوله تعالى: ﴿ وَأَلشَّجَوَ الْمَلْمُونَةَ فِي الْقُرْمَانِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] الآية.

[٥٥٩] أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث(٦) عن ابن عباس قال لما

<sup>[</sup>٥٥٥] (١) سورة الإسراء: الآية (٥٦).

<sup>[</sup>٥٥٦] (٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٦٦) من طريق الأعمش عن جعفر بن ياسر عن سعيد بن جبير به مثله.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية (٥٩).

<sup>[</sup>٥٥٧] (٤) سورة الإسراء: الآية (٦٠).

<sup>[</sup>٥٥٨] (٥) أسورة الإسراء: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٦) [٥٥٩] (عن الواحدي في أسباب النزول ص (١٦٦) من طريق محمد بن إسحاق عن حكيم بن عباد بن حنيف عن عكرمة به مثله.

ذكر الله الزقوم خوف به هذا الحي من قريش قال أبو جهل هل تدرون ما هذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد قالوا لا قال الثريد بالزبد أما لئن أمكننا منها لنزقمنها زقماً فأنزل الله: ﴿وَالشَّجَوَةُ ٱلْمَلْمُونَةَ فِي ٱلْقُرْمَانِ وَغُوْرَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيننا كَيْدِيرًا ﴾ (١) وأنزل: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُورِ اللهِ طَعَامُ ٱلأَيْدِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَقْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٣] الآية.

[٥٦٠] أخرج ابن مردوية وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من قريش فأتوا رسول الله [علم قومه فرق لهم فأنزل الله تمسح بالهتنا وندخل معك في دينك، وكان يحب إسلام قومه فرق لهم فأنزل الله ﴿ وَإِن كَا لَيْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَا عَلْمُ عَا عَلَالَا عَلَا عَلْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

[٥٦١] أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال كان رسول الله [ يسلم الحجر فقالوا لا ندعك تستلم حتى تستلم بالهتنا فقال رسول الله [ وما علي الحجر فقالوا لا ندعك تستلم فنزلت (٤)، وأخرج نحوه عن ابن شهاب.

[٥٦٢] وأخرج عن جبير بن نفير أن قريشاً أتوا النبي [ عليه ] فقالوا إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم فنكون نحن أصحابك، فركن إليهم فنزلت.

[٥٦٣] وأخرج عن محمد بن كعب القرظي أنه [ﷺ قرأ: ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ إلى: ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ اللَّكَ وَالنَّجْمِ ﴾ فألقى عليه الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فنزلت فما زال مهموماً حتى أنزل الله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَوْ إِلَّا إِنَا تَمَنَّى آلْقَى الشَّيْطُكُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهَ عَلَى الشَّيْطُكُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ كَا يُلْقِى الشَّيْطُكُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ كَا يُلْقِى الشَّيْطُكُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّه الآيات مكية.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان: الآية (٣٦ و٤٤).

<sup>[</sup> ٦٠ ] (٣) سورة الإسراء: الآية (٧٣ و ٧٤ ه٧).

<sup>[31</sup> ه] (٤) انظر الدر المنثور (٤/١٩٤).

<sup>[</sup>٦٣٥] (٥) سورة النجم: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج: الآية (٥٢).

[072] ومن جعلها مدنيّة استدل بما أخرجه ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن شعباً قال للنبي [ﷺ] أجلنا سنة حتى يهدي إلى آلهتنا فإن قبضنا الذي يهدى للآلهة أحرزناه ثم أسلمنا فهم أن يؤجلهم فنزلت وإسناده ضعيف.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْسَنَّفِزُّونَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٦] الآية.

[٥٦٧] وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم ولفظه قالت المشركون للنبي [علم كانت الأنبياء تسكن الشام فما لك والمدينة فهم أن يشخص فنزلت وله طريق أخرى مرسلة عند ابن جرير أن بعض اليهود قال له.

قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ آدُخِلْنِ ﴾ [الإسراء: ٨٠] الآية.

[٥٦٨] أخرج الترمذي عن ابن عباس قال كان النبي [ﷺ] بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه: ﴿ وَقُل رَّبِ أَدْغِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَمُ الله لَمُ الله عليه: ﴿ وَقُل رَّبِ أَدْغِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجِهِ ابن مردويه بلفظ لَدُنكَ سُلْطَكنَا نَصِيرًا ﴿ وَهذا صريح في أن الآية مكيّة وأخرجه ابن مردويه بلفظ أصرح منه.

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ [الإسراء: ٨٥] الآية.

[٥٦٩] أخرج البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي [عَيِّمً] بالمدينة وهو متوكىء على عسيب فمرّ بنفر من يهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا

<sup>[</sup>٥٦٥] (١) سورة الإسراء: الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية (٨٠).

<sup>[</sup>٨٦٨] (٣) سورة الإسراء: الآية (٨٠).

حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال: ﴿الرُّوحُ مِنْ أَسْدِ رَقِي وَمَآ أُوتِيتُه مِّنَ اَلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا﴾ (١).

[٥٧٠] وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود علمونا شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فأنزل الله: ﴿وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ فَلِ اللهُ عَنْ أَمْدِ رَبِي ﴾ (٢) قال ابن كثير يجمع بين الحديثين بتعدد النزول وكذا قال الحافظ ابن حجر أو يحمل سكوته حين سؤال اليهود على توقع مزيد بيان في ذلك وإلا فما في الصحيح أصح. قلت: ويرجح ما في الصحيح بأن راويه حاضر القصة بخلاف ابن عباس.

قوله تعالى: ﴿ قُل لَّهِنِ آجْنَمَتِ ٱلْإِنْلُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا ﴾ [الإسراء: ٨٨] الآية.

[٥٧١] أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيداً وعكرمة عن ابن عباس قال: جاء النبي [ الله عن الله الله عن عامة من يهود سماهم فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وإن هذا الذي جثت به لا نراه مناسقاً كما تناسق التوراة فأنزل علينا كتاباً نعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتي به فأنزل الله: ﴿ قُل لَهِنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنْ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرُونِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِيهِ ﴾ (٣) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ﴾ [الإسراء: ٩٠] الآية.

[٥٧٢] أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلاً من بني عبد الدار وأبا البحتري والأسود بن المطلب وربيعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابنى الحجاج اجتمعوا فقالوا يا محمد ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد سببت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالاً وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد

<sup>[</sup>٥٦٩] (١) سورة الإسراء: الآية (٨٥) ـ والحديث رواه الواحدي أيضاً في أسباب النزول.

<sup>[</sup>٥٧٠] (٢) سورة الإسراء: الآية (٨٥).

<sup>[</sup>٥٧١] (٣) سورة الإسراء: الآية (٨٨).

غلب بذلنا أموالنا في طلب العلم حتى نبرتك منه فقال رسول الله [ﷺ]: «ما بي ما تقولون ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل عليّ كتاباً وأمرني أن أكون لكم مبشراً ونذيراً عالوا فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا فلتسأل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد مضى من آبائنا فإن لم تفعل فسل ربك ملكاً يصدقك بما تقول وأن يجعل لنا جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة نعينك بها على ما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش فإن لم تفعل فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقام رسول الله [ﷺ] عنهم وقام معه عبدالله بن أبي أُمية فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ثم يسألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترتقي فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة فيشهدون لك إنك كما تقول فانصرف رسول الله [ﷺ] حزيناً فأنزل عليه ما قال له عبدالله بن أبي أمية ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوِّمِنَ لَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿بَشَرَا رَّسُولًا﴾(١).

[٥٧٣] وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِكَ لَكَ ﴾ (٢) قال نزلت في أخي أم سلمة عبدالله بن أبي أمية مرسل صحيح شاهد لما قبله يجبر المبهم في إسناده.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ ﴾ [الإسراء: ١١٠] الآية.

[٥٧٤] أخرج ابن مردويه وغيره عن ابن عباس قام رسول الله [ﷺ] بمكة ذات يوم فدعا فقال في دعائه "يا الله يا رحمن" فقال المشركون انظروا إلى هذا الصابىء ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين فأنزل الله: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ﴾ [الإسراء: ١١٠] الآية.

<sup>[</sup>٥٢٢] (١) سورة الإسراء: الآيات (٩٠ \_ ٩٤).

<sup>[</sup>٥٧٣] (٢) سورة الإسراء: الآية (٩٠) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول.

<sup>[</sup>٤٧٤] (٣) سورة الإسراء: الآية (١١٠).

[٥٧٥] أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَا تَمْهُرُ بِصَلَالِكَ وَلَا تَعْهُرُ بِصَلَالِكَ وَلَا تَعْهُرُ اللهِ اللهُ ال

[٥٧٦] وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة أنها نزلت في الدعاء، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله ورجح الأولى لكونها أصح سنداً وكذا رجحها النووي وغيره، وقال الحافظ ابن حجر لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة.

[٥٧٧] وقد أخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله [ﷺ] إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت.

[٥٧٨] وأخرج ابن جرير والحاكم عن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في التشهد وهي مبينة لمرادها في الرواية السابقة.

[٥٧٩] ولابن منيع في مسنده عن ابن عباس كانوا يجهرون بالدعاء اللّهم ارحمني فنزلت فأمروا أن لا يخافتوا ولا يجهروا.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء: ١١١] الآية.

[٥٨٠] أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذن الله ولداً وقالت العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل فأنزل الله ﴿وَقُلِ اللَّهِ عَلَىٰ لَمُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلَّكِ﴾ (٢).

<sup>[</sup>٥٧٥] (١) سورة الإسراء: الآية (١١٠) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٧٠) من طريق هشيم عن أبو بشر عن سعيد بن جبير به مثله.

<sup>[</sup>٨٠٠] (٢) سورة الإسراء: الآية (١١١).



الاما أخرج ابن جرير (١) من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء مخرجاً حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله [ وصفوا لهم أمره وبعض قوله فقالوا لهم سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه كان لهم أمر عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو فاقبلا حتى قدما على قريش فقالا قد جثناكم بفصل ما بينكم وبين محمد فجاؤا رسول الله [ الله في ذلك إليه فانصرفوا ومكث رسول الله [ خسركم غداً بما سألتم عنه ولم يستثن فانصرفوا ومكث رسول الله الله أهل مكة وحتى أحزن رسول الله [ مكث أرجف أهل مكة وحتى أحزن رسول الله المحق أصحاب الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الكوف وقول الله: ﴿ وَيَسْتَوْنِكُ عَنِ الرَّهُ ﴿ الله الله المناوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله: ﴿ وَيُسْتَوْنُكُ عَنِ الرَّهُ ﴾ (٢).

[٥٨٢] وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأُمية بن خلف والعاصي بن واثل والأسود بن المطلب وأبو البحتري في نفر من قريش وكان رسول الله [ﷺ] قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة فأحزنه حزناً شديداً فأنزل الله: ﴿ فَلَمَلَكَ بَنْ عِنْ فَسَكَ عَلَى ءَاتَنْ هِمْ ﴾ (٣) الآية.

<sup>[</sup>۸۸۱] (۱) ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (۲/۲۷۰).

 <sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: اللّية (٨٥) ـ وقد أورد المصنف هذا الحديث في سورة الكهف وصوابه إيراده في سورة الإسراء.

<sup>[</sup>٥٨٢] (٣) سورة الكهف: الآية (٦).

[٥٨٣] وأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس قال أنزلت ﴿وَلِبَثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَكَ مِأْنَةِ﴾ (١) فقيل يا رسول الله سنين أو شهوراً، فأنزل الله ﴿سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعَا﴾ (٢) وأخرجه ابن جرير عن الضحاك.

[٥٨٤] وأخرجه ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس قال حلف النبي [ﷺ] على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْئَءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﷺ] لَاَ يَشَآءَ اللهُ ﴾(٣).

قوله تعالى: ﴿ وَآصَهِ نَفْسَكَ ﴾ [الكهف: ٢٨] الآية.

[٥٨٥] تقدم سبب نزولها في سورة الأنعام في حديث خباب.

قوله تعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ﴾ [الكهف: ٢٨] الآية.

[٥٨٦] أخرج ابن مردويه (٤) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ﴿وَلَا نُطِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا﴾ (٥) الآية. قال نزلت في أُمية بن خلف الجمحي وذلك أنه دعا النبي [ﷺ] إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فنزلت.

[٥٨٧] وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال حدثنا أن النبي [ﷺ] تصدى الأُمية بن خلف وهو ساه غافل عما يقال له فنزلت.

[٥٨٨] وأخرج عن أبي هريرة قال دخل عيينة بن حصن على النبي [ﷺ] وعنده سلمان فقال عيينة إذا نحن أتيناك فاخرج هذا وأدخلنا فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ ﴾ [الكهف: ١٠٩] الآية.

[٥٨٩] أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فنزلت ﴿وَيَشْنَالُونَكَ عَنِ الرَّوْجُ مَنْ أَشْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ الْفِلْمِ إِلَّا قَلِـلَاﷺ (٢) وقال اليهود أوتينا علماً

<sup>[</sup>٥٨٣] (١) سورة الكهف: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: الآية (٢٥).

<sup>[</sup>٥٨٤] (٣) سورة الكهف: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>١٧٢) (٤) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٧٢) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: الآية (٢٨).

<sup>[</sup>٥٨٩] (٦) سورة الإسراء: الآية (٨٥).

كثيراً أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً فنزلت ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَقِي﴾(١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ فَنَن كَانَ يَرْجُواْ لِقُلَّةَ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ١١٠] الآية.

[٩٩٠] أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن طاوس قال: قال رجل يا رسول الله إني أقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآية: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَيِّهِ فَلَيْعَمَلَ عَبَلًا صَلِحًا وَلَا يَثْرَكُ وَيَهِ بَادَةِ رَيِّهِ أَعَدَا ﴾ (٢) مرسل وأخرجه الحاكم في المستدرك موصولاً عن طاوس عن ابن عباس وصححه على شرط الشيخين.

[٥٩١] وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كان رجل من المسلمين يقاتل وهو يحب أن يرى مكانه فأنزل الله ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآةَ رَبِّهِهِ﴾ (٣) الآية.

[٥٩٢] وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال جندب بن زهير إذا صلّى الرجل أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس له فنزلت في ذلك: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَالَةَ رَبِّهِ ِ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية (١٠٩).

<sup>[</sup>٥٩٠] (٢) سورة الكهف: الآية (١١٠).

<sup>[</sup>٥٩١] (٣) سورة الكهف: الآية (١١٠).

<sup>[</sup>٥٩٢] (٤) سورة الكهف: الآية (١١٠).



قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَنَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ ﴾ [مريم: ٦٤] الآية.

[99٣] أخرج البخاري<sup>(١)</sup> عن ابن عباس قال: قال رسول الله [ﷺ] لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت: ﴿وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ (٢).

[٥٩٤] وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين يوماً فذكر نحوه.

[ ٥٩٥] وأخرج ابن مردويه (٣) عن أنس قال: سأل النبي [ عَلَيْهَ] جبريل «أي البقاع أحب إلى الله وأبغض إلى الله فقال ما أدري حتى أسأل» فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه فقال: «لقد أبطأت علي حتى ظننت أن ترى على موجدة» فقال: ﴿وَمَا نَنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ (٤) الآية.

[٥٩٦] وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف مكث خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحياً فلما نزل جبريل قال له أبطأت فذكره.

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَهُ بِنَا ٱلَّذِى كَفَرَ بِنَائِدِنَا ﴾ [مريم: ٧٧] الآية.

[٩٩٧] أخرج الشيخان وغيرهما(٥) عن خباب بن الأرت قال: جئت

<sup>[</sup>٩٩٣] (١) رواه البخاري في صحيحه عن أبي نعيم عن ذر به مثله ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٧٢) و(١٧٣) من طريق عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.

<sup>(</sup>Y) سورة مريم الآية (٦٤).

<sup>[</sup>٥٩٥] (٣) انظر مجمع الزوائد للهيثمي (٢/٢).

 <sup>(</sup>٤) سورة مريم: الآية (٦٤).

<sup>[</sup>٥٩٧] (٥) رواه البخاري في صحيحه عن الحميدي عن سفيان ومسلم في صحيحه عن الأشج عن وكيع كلاهما عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب والواحدي في أسباب النزول ص (١٧٣) ورواه الواحدي بلفظ آخر من طريق أبي معاوية عن الأعمش به نحوه.

العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت: لا حتى تموت وحتى تبعث قال: فإني لميت ثم مبعوث فقلت: نعم فقال: إن لي هناك مالاً وولداً فأقضيك فنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَائِدِنَا وَقَالَ لَا وَلَداً لَا وَلَداً فأقضيك فنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَائِدِنَا وَقَالَ لَا أُوتَيْنَ مَالًا وَوَلَداً الله عَلَى الله وَلَداً الله وَالله والله والله

قوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [مريم: ٩٦] الآية.

[٩٩٧م] أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكة منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأُمية بن خلف فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّمْنُ وُدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ اللهِ المؤمنين .

<sup>[</sup>۹۷ م] (١) سورة مريم: الآية (٩٦).



[٥٩٨] أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي [ﷺ] كان أول ما أنزل الله عليه الوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى فأنزل الله ﴿طهرُلُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ﴾ (١).

[٥٩٩] وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن الربيع بن أنس قال كان النبي [عَلَيْهُ] يراوح بين قدميه ليقوم على كل رجل حتى نزلت ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِسَمْقَى ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

[٦٠٠] وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال: قالوا لقد شقى هذا الرجل بربه فأنزل الله ﴿طهرَلُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْعَيْنَ ﴿ عُلُوا لَا اللهِ ﴿طهرُلُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْعَيْنَ ﴿ عُلُوا لَا اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلِّجَالِ ﴾ [طه: ١٠٥] الآية.

[٦٠١] أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت قريش يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنزلت ﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَنِ لُلِّبَالِ﴾ (٤) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُـرْءَانِ مِن قَبْـلِ ﴾ [طه: ١١٤] الآية.

[٢٠٢] أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال كان النبي [عَيِّم] إذا نزّل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه فيخاف أن يصعد جبريل ولم يحفظه فأنزل الله ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْفُرْوَانِ﴾ (٥) الآية. وتقدم في سورة النساء سبب آخر وهذا أصح.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَتِكَ ﴾ [طه: ١٣١] الآية.

<sup>[</sup>٩٩٨] (١) سورة طه: الآية (١و ٢).

<sup>[</sup>٩٩٩] (٢) سورة طه: الآية (٢).

<sup>[</sup>٦٠٠] (٣) سورة طه: الآية (١, ٢).

<sup>[</sup>٦٠١] (٤) سورة طه: الآية (١٠٥).

<sup>[</sup>٢٠٢] (٥) سورة طه: الآية (١١٤).

[٦٠٣] أخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه والبزار وأبو يعلى (١) عن أبي رافع قال أضاف النبي [ على أبي أن أسلفني دقيقاً إلى ملال رجب فقال لا إلا برهن فأتيت النبي على فأخبرته فقال: "أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: ﴿ وَلا تَمُدَّنَّ عَبْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزْدَجًا مِنْهُم ﴾ (٢).

<sup>[</sup>٦٠٣] (١) والطبراني في الجامع الكبير (١/٣١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآية (١٣٦).



[٦٠٥] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: نعى إلى النبي [ﷺ] نفسه فقال: «يا رب فمن لأمتي» فنزلت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ ﴿ الآية.

[٢٠٦] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال مر النبي [على أبي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان هذا نبي بني عبد مناف فغضب أبو سفيان وقال أتنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي فسمعهما النبي [على أبي جهل فوقع به وخوفه وقال: «ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب من غير عهده؛ فنزلت: ﴿وَإِذَا رَمَاكَ اللَّهِينَ كَفَرُوا إِن يَنْخِذُونِكَ إِلَّا مُنْوَا ﴾ (٣).

[٦٠٧] وأخرج الحاكم (٤) عن ابن عباس قال لما نزلت ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ وَاللَّهِ قَالَ ابن الزبعري عبد الشمس والقمر والملائكة وعزير فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزلت ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ الشَّمَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ وَلَا وَنِيزَلَت ﴿ وَلَمَا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَهَ مَنْ اللهِ ﴿ وَلَمَا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَهُ مَنْ اللهِ ﴿ وَلِمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>٢٠٤] (١) سورة الأنبياء: الآية (٦).

<sup>[</sup>٦٠٥] (٢) سورة الأنبياء: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٢٠٦] (٣) سورة الأنبياء: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٦٠٧] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول بنحوه ص (١٧٥) من طريق عاصم أخبرني أبو رزين عن يحيى عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف: الآية ( ٥٧و ٥٨).



قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُدِلُّ ﴾ [الحج: ٨] الآية.

[٦٠٨] أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله ﴿ وَيِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ ﴾ (١) قال نزلت في النضر بن الحارث.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ﴾ [الحج: ١١] الآية.

[٦٠٩] أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان الرجل يقدم المدينة فيسلم فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولداً ذكراً ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء فأنزل الله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ (٢) الآية.

[٦١٠] وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام فقال لم أصب من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات ولدي فنزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ﴾ [الحج: ١٩] الآية.

[٦١١] أخرج الشيخان وغيرهما<sup>(٤)</sup> عن أبي ذر قال: نزلت هذه الآية: ﴿هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ (٥) في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة.

<sup>[</sup>۲۰۸] (۱) سورة الحج: الآية (۸).

<sup>[</sup>٢٠٩] (٢) سورة الحج: الآية (١١).

<sup>[</sup>٦١٠] (٣) سورة الحج: الآية (١١).

<sup>(</sup>٦١١] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٧٦) من طريق أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد به مثله.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية (١٩).

[٦١٢] وأخرج الحاكم (١) عن على قال فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدر: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (٢).

[٦١٣] وأخرج من وجه آخر عنه قال: نزلت في الذين بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.

[٦١٤] وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس: أنها نزلت في أهل الكتاب قالوا للمؤمنين نحن أولى بالله منكم وأقدم كتاباً ونبينا قبل نبيكم فقال المؤمنون نحن أحق بالله آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب. وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة مثله.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ ﴾ [الحج: ٢٥] الآية.

[٦١٥] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال بعث النبي [ﷺ] عبدالله بن أنيس مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبدالله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه ﴿وَمَن يُودِ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ﴾ (٣) الآية.

[٦١٦] أخرج ابن جرير عن مجاهد قال كانوا لا يركبون فأنزل الله: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كَالِهِ وَالْمَاتِرِ وَلَا عَمَامِرٍ ﴾ (٤) فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر.

قوله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ أَللَّهَ لَمُؤْمُهَا ﴾ [الحج: ٣٧] الآية.

[٦١٧] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية يضمخون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال أصحاب النبي [ﷺ] فنحن أحق أن نضمخ فأنزل الله ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ خُومُهَا ﴾ (٥).

قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُلُونَ ﴾ [الحج: ٣٩] الآية.

[٦١٨] أخرج أحمد والترمذي وحسّنه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال

<sup>(</sup>٦١٢] (١) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٧٦) من طريق أبي مجلز عن قيس بن عباد عن على على مثله. .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ( ١٨ و ٢٢).

<sup>[</sup>٦١٥] (٣) سورة الحج: الآية (٢٥).

<sup>[</sup>٢١٦] (٤) سورة الحج: الآية (٢٧).

<sup>[</sup>٦١٧] (٥) سورة الحج: الآية (٣٧).

خرج النبي [ﷺ] من مكة فقال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكهن فأنزل الله: ﴿أَذِنَ لِللَّذِينَ لِمُنْتَلُوبَ إِنَّا لَهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ [الحج: ٥٢] الآية.

[٦١٩] أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: قرأ النبي [عير] بمكة ﴿ وَالنَّجْرِ ﴾ - ولما بلغ - ﴿ أَفَرَا يَكُمْ اللَّتَ وَٱلْعُزِّيٰ إِنَّ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ إِنَّ الْعُرانيق العلا وإنَّ شفاعتهن لترتجي فقالٌ المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ (٣) الآية. وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فيما أحسبه وقال لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد وتفرد بوصله أمية ابن خالد وهو ثقة مشهور وأخرجه البخاري عن ابن عباس بسند فيه الواقدي وابن مردويه من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس وابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس وأورده ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وابن جرير عن محمد بن كعب ومحمد بن قيس وابن أبي حاتم عن السدي كلهم بمعنى واحد وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبير الأولى قال الحافظ ابن حجر لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن لها طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير أحدهما من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والآخر من طريق داود بن أبي هند عن أبي العالية ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض أن هذه الروايات باطلة لا أصل لها. . انتهى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ [الحج: ٦٠] الآية.

[٦٢٠] أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في سرية بعثها النبي [علم فلقوا المشركين لليلتين بقيتا من المحرم فقال المشركون بعضهم لبعض قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام فناشدهم الصحابة وذكروهم بالله أن لا يعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام فأبى المشركون ذلك وقاتلوهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون ونصروا فنزلت هذه الآية.

<sup>[</sup>٦١٨] (١) سورة الحج: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: الآية (١٩ و٢٠).

<sup>[</sup>٦١٩] (٣) سورة الحجُّ: الآية (٥٢).



[٦٢١] أخرج الحاكم (١) عن أبي هريرة أن رسول الله [ﷺ] كان إذا صلّى رفع بصره إلى السماء فنزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهِ السماء فنزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهُ السماء فنزلت: ﴿ ٱللَّذِينَ هُمْ فِي الصلاة.

[٦٢٢] وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين مرسلاً بلفظ كان يقلب بصره فنزلت.

[٦٢٣] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين مرسلاً كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فنزلت.

[٦٢٤] وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال وافقت ربي في أربع نزلت: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ (٣) الآية. فلما نزلت قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين.

[٦٢٥] وأخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس قال جاء أبو سفيان إلى النبي النبي النبي أفقال يا محمد أنشدك بالله والرحم قد أكلنا العلهن يعني الوبر والدم فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّمِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّمِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّمِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّمِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ وَلَقَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٦٢٦] وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ أن ابن إياز الحنفي لما أتى به النبي الحلي أهو أسير خلى سبيله وأسلم فلحق بمكة ثم رجع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهن فجاء أبو سفيان إلى النبي الحلي الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهن فجاء أبو سفيان إلى النبي

<sup>[</sup>٦٢١] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٧٨) من حديث عمر بن الخطاب من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري به بنحو ما ذكر وروى الحديث المذكور بأبسط منه ص (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآية (١).

<sup>[</sup>٦٢٤] (٣) سورة المؤمنون: الآية (١٢).

<sup>[</sup>٦٢٥] (٤) سورة المؤمنون: الآية (٧٦) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٧٩) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه.

فقال ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين قال: "بلى» قال: فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت.

<sup>[</sup>٦٢٧] (١) سورة المؤمنون: الآية (٦٧).



قوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ [النور: ٣] الآية.

[٦٢٨] أخرج النسائي<sup>(۱)</sup> عن عبدالله بن عمر قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب النبي [ﷺ] أن يتزوجها فأنزل الله: ﴿ وَٱلْزَائِيَةُ لَا يَنكِحُهُمّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

[٦٢٩] وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مزيد يحمل من الأنبار إلى مكة حتى يأتيهم وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق فاستأذن النبي [ على الله عناق فاستأذن النبي الله ينكحها فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ (٣) الآية فقال رسول الله [ على الله عنا مزيد ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ الآية «فلا تنكحها».

[٦٣٠] وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال لما حرم الله الزنا فكان زوان عندهن جمال فقال الناس ألا ينطلقن فليتزوجن فنزلت.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجُهُمْ ﴾ [النور: ٦] الآية.

[٦٣١] أخرج البخاري<sup>(٤)</sup> من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أُمية قذف امرأته عند النبي [ﷺ]: «البينة أو حد في ظهرك» فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي [ﷺ] يقول: «البينة أو حد في ظهرك» فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن

<sup>[</sup>٦٢٨] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٨٠) من طريق الحضرمي عن القاسم بن محمد به نحوه.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية (٣).

<sup>[</sup>٦٢٩] (٣) سورة النور: الآية (٣).

<sup>[</sup>٦٣١] (٤) رواه البخاري في صحيحه (٣/٣٣٣)، وأبو داود في سننه (٢٢٥٤)، وابن ماجة (٢٣١)، والترمذي (٣٧١/٩) في سننهم والحاكم في المستدرك (٢٠٦٧) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي.

الله ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبريل فأنزل الله عليه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُم ﴾ (١) فقرأ حتى بلغ ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ﴾ (٢) . وأخرجه أحمد بلَّفظ: لما نزلت: ﴿ وَالَّذِينَ بَرَمُونَ ٱلْمُحْسَنَتِ ثُمَّ لَزَ بَأْقُلْ بِأَرْيَمَةِ شُهَدَّةً فَٱجْلِدُوهُمْ فَنَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُتُمْ فَلَهَدَّةً أَبَداً ﴾ (٣) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يارسول الله فقال رسول الله [عين]: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط فاجترأ رجلاً منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني تعجبت إني لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أنحيه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء فوالله لآ آتي بهن حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاءً فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا إلى رسول الله [ﷺ] وقال له إني جثت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله [ﷺ] ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله [عين] هلال فوالله إن رسول الله [ﷺ] يريد أن يأمر بضربه أنزل الله عليه الوحي فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ (٤) الحديث. . وأُخرج أبو يعلى مثله من حديث أنس.

[٦٣٢] وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل لي رسول الله [ﷺ] أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله [ﷺ] فعاب رسول الله [ﷺ] السائل فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني بخبر سألت رسول الله [ﷺ] فعاب السائل فقال عويمر فوالله لآتين رسول الله [ﷺ] فلأسألنه فسأله فقال: «أنه أنزل فيك وفي صاحبتك» الحديث قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأئمة في هذه المواضع فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال ومنهم من جمع بينهما بأن أول

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النور: الآية (٦).

من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب فقال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن النزول بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن له علم بما وقع لهلال أعلمه النبي [ علم الحكم ولهذا قال في قصة هلال فنزل جبريل وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ ﴾ [النور: ١١] الآيات.

أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله [ﷺ] من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أنى فيه قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلفة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين زحلوه ورفعوه فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي عندما سار الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلى فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل قد عرس وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عِرفني فخمرت وجهى بجلبابي فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطيء على يدها فركبتها

فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحو الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي بن سلول فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشىء من ذلك حتى خرجت بعدما نُقهت وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بئس ما قلت تسبين رجلاً شهد بدراً قالت أي هنتاه ألم تسمعي ما قال: قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضى فلما دخل على رسول الله [عليم] قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لى فجئت أبوي فقلت لأمى: يا أماه ما يتحدث الناس؟ قالت: أي بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها قلت: سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكى ودعا رسول الله [ﷺ] على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار إليه بالذي يعلم من براءة أهله فقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً وأما على فقال: لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا بريرة فقال: «أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة» قالت: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلِها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله [عَيَّة] على المنبر فاستعذر من عبدالله بن أبى فقال: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً». قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ثم بكيت تلك الليلة لا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي ثم دخل رسول الله [عَيِينة] فسلم ثم جلس وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء فتشهد ثم قال: «أما بعد يا عائشة فأنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه، فلما قضى مقالته قلت لأبي أجب عني رسول الله [عليه] فقال والله ما أدري ما أقول فقلت لأمي: أجيبي رسول الله [عليم] فقالت: والله ما أدري ما أقول فقلت وأنا جارية حديثة السن والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني وفي رواية ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني والله لا أجد لي ولكم مثلاً. إلا كما قال أبو يوسف ﴿فَمَبّرٌ جَيلٌ وَالله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ﴾ مثلاً. إلا كما قال أبو يوسف وفقت ما رام رسول الله على المنسول الله على المنسول الله الله على المنسول الله الله على المنسول الله المنسول عنه كان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك سرى عنه كان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله هو الذي فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي وأنزل الله ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ جَاءُو بِٱلْمِلِي عُصْبَةٌ مِنكُونَ عشر آيات فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئاً بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله: ﴿وَلَا يَأْتُلِ أَوْلُوا ٱلْفَضِّلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ ﴾ إلى ﴿أَلا يَجُبُونَ أَن يَغْفِر الله لا يغفر الله لي فرجع إلى مسطح ما كان ينفق عليه وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر عند الطبراني وأبي هريرة عند البزار وأبي اليسر عند ابن مردويه.

[٦٣٥] ك. . وأخرج الطبراني عن خصيف قلت لسعيد بن جبير: أيما أشد الزنا أو القذف؟ قال: الزنا قلت: إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرَمُونَ اللَّمُصَنَّتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ﴾ (٢) قال إنما أنزل هذا في شأن عائشة خاصة وفي إسناده يحيى الحماني ضعيف.

[٦٣٦] ك. . وأخرج أيضاً عن الضحاك بن مزاحم قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي [ﷺ] خاصة ﴿إِنَّ الَّذِينَ بَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ اَلْعَلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٣) الآية .

[٦٣٧] ك. . أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عائشة خاصة.

[٦٣٨] ك. وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك فبينا رسول الله [ﷺ] عندي إذ أوحى إليه ثم استوى جالساً فمسح وجهه وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ

<sup>[</sup>٦٣٤] (١) سورة النور: الآية (٢٢).

<sup>[</sup>٦٣٥] (٢) سورة النور: الآية (٢٣).

<sup>[</sup>٦٣٦] (٣) سورة النور: الآية (٢٣).

يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْنَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ حتى بلغ ﴿أُولَابِّكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ ﴾ (١).

[٦٣٩] ك. وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ لُغْيِيثَتُ لِلْخَيِثِينَ ﴾ (٢) الآية قال: نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك.

[781] ك. وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: لما خاض الناس في أمر عائشة أرسل رسول الله [ عليه الله عائشة فقال: «يا عائشة ما يقول الناس فقالت: لا أعتذر بشيء حتى ينزل عذري من السماء فأنزل الله فيها خمس عشرة آية من سورة النور ثم قرأ حتى بلغ ﴿ اَلْخَبِيثِينَ ﴾ (٤) الآية. مرسل صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بُيُونًّا ﴾ [النور: ٢٧] الآية.

[٦٤٢] أخرج الفريابي وابن جرير<sup>(٥)</sup> عن عدي بن ثابت قال جاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد وأنه لا يزال يدخل على رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُبُوتًا غَيْرَ بُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُوا ﴾ (٦) الآية.

[٦٤٣] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان قال لما نزلت آية الاستئذان في البيوت قال أبو بكر يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام ولهم بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون وليس

<sup>[</sup>٦٣٨] (١) سورة النور: الآية ( ٢٣ و ٢٦).

<sup>[</sup>٦٣٩] (٢) سورة النور: الآية (٢٦).

<sup>[</sup>٦٤٠] (٣) سورة النور: الآية (٢٦).

<sup>[</sup>٦٤١] (٤) سورة النور: الآية (٢٦) ـ انظر مجمع الزوائد (٧/ ٨١).

<sup>[</sup>٦٤٢] (٥) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد بن يوسف الفريابي حدثنا قيس عن أشعث بن سوار به مثله ص (١٨٦).

<sup>(</sup>٦) سورة النور: الآية (٢٧).

فيها سكان؟ فنزل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ رَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النور: ٣١] الآية.

[٦٤٤] أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال بلغنا أن جابر بن عبدالله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نحل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ﴾ (٢) الآية.

[٦٤٥] وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت صرتين من فضة واتخذت جزعاً فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ ﴾ (٣).

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ ﴾ [النور: ٣٤] الآية.

[٦٤٦] أخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبدالله بن صبيح عن أبيه قال كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأبى. فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَكُنَّبَ ﴾ (٤) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَنِّكُمْ ﴾ [النور: ٣٤] الآية.

[٦٤٧] وأخرج مسلم من طريق أبي سفيان<sup>(٥)</sup> عن جابر بن عبدالله قال كان عبدالله بن أبي يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئاً فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَايَهُ (٦) الآية.

[٦٤٨] وأخرج أيضاً من هذا الطريق أن جارية لعبدالله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أُميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي [ﷺ] فأنزل الله ﴿وَلَا تُكْرِفُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْمِفَاءِ﴾ (٧) الآية.

<sup>[</sup>٦٤٣] (١) سورة النور: الآية (٢٩).

<sup>[</sup>٦٤٤] (٢) سورة النور: الآية (٣١).

<sup>[</sup>٦٤٥] (٣) سورة النور: الآية (٣١).

<sup>[</sup>٦٤٦] (٤) سورة النور: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٦٤٧] (٥) بل رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٨٧) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

<sup>(</sup>٦) سورة النور: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٦٤٨] (٧) سورة النور: الآية (٣٤).

[٦٤٩] وأخرج الحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر قال كانت مسيكة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء فنزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ فَنزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا

[٦٥٠] وأخرج البزار والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كانت لعبدالله بن أبي جارية تزني في الجاهلية فلما حرم الزنا قالت: لا والله لا أزني أبداً فنزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِفَاءِ ﴾ (٢) وأخرج البزار بسند ضعيف عن أنس نحوه وسمى الجارية معاذة.

[٦٥١] وأخرج سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عبدالله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة فكان يكرههما على الزنا فقالت إحداهما إن كان خيراً فقد استكثرت منه وإن كان غير ذلك فإنه ينبغي أن أدعه فأنزل الله ﴿ وَلَا تُكْرِفُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى الْإِغَابَ ﴾ (٣).

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوَّا﴾ [النور: ٤٨] الآية.

[٦٥٢] أخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن قال كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى النبي [ علم أن النبي [ علم أن النبي الله عنه المحق في أعرض فقال: «انطلق سيقضى له بالحق وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبي [ علم أعرض فقال: «انطلق إلى فلان» فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ﴾ (٤) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [النور: ٥٥] الآية.

[٦٥٣] أخرج الحاكم وصححه الطبراني (٥) عن أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله [ﷺ] وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصحبون إلا فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت: ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ ﴾ (١) الآية.

<sup>[</sup>٦٤٩] (١) سورة النور: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٦٥٠] (٢) سورة النور: الآية (٣٤).

<sup>[</sup> ٢٥١] (٣) سورة النور: الآية (٣٤).

<sup>[</sup>٦٥٢] (٤) سورة النور: الآية (٤٨).

<sup>[</sup>٦٥٣] (٥) رواه الحاكم في صحيحه عن محمد بن صالح بن هانيء عن أبي سعيد بن شاذان عن الدارمي ورواه الواحدي في أسباب النزول عن الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب ص (١٨٩).

<sup>(</sup>٦) سورة النور: الآية (٥٥)، (١و٥).

[٦٥٤] وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء قال: فينا نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ ﴾ [النور: ٦١] الآية.

[٦٥٥] قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان الرجل يذهب بالأعمى والأعرج والمريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته فكانت الزمني يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت هذه الآية رخصة لهم: ﴿لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾(١) الآية.

[٦٥٦] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال لما أنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِيكَ مَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ (٢) تحرج المسلمون وقالوا الطعام من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فنزل: ﴿ لَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَرَبُ ﴾ إلى قوله ﴿ مَلَكَ الْحَدُهُ (٣).

[٦٥٧] وأخرج عن الضحاك قال: كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي [ الله على الله المدينة قبل أن يبعث النبي الله الا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام والمريض لا يستوفى الطعام كما يستوفى الصحيح والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام فنزلت رخصة في مؤاكلتهم.

[٦٥٨] وأخرج عن مقسم قال: كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج فنزلت.

[٢٥٩] وأخرج الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال: خرج الحارث غازياً مع رسول الله [علم على أهله خالد بن زيد فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهوداً فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ ﴾ [النور: ٦١] الآية.

[٦٦٠] أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفر مع رسول الله [ﷺ] فيدفعون مفاتحهم إلى زمناهم ويقولون لهم قد

<sup>[</sup>٦٥٥] (١) سورة النور: الآية (٦١).

<sup>[</sup>٢٥٦] (٢) سورة النساء: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية (٦١).

أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم وكانوا يقولون أنه لا يحل لنا أنهم أذنوا عن غير طيب نفس فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُمُ مَنَاحُهُ إلى قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُمُ مَنَاعَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُمُ

[771] وأخرج ابن جرير عن الزهري أنه سئل عن قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ ﴾ (٢) الآية ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا فقال أخبرني عبدالله بن عبدالله قال أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب فأنزلت هذه الآية رخصة لهم.

[٦٦٢] وأخرج عن قتادة قال: نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ (٢) في حي من العرب كان الرجل منهم لا يأكل طعامه وحده وكان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه.

[٦٦٣] وأخرج عن عكرمة وأبي صالح قالا: كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم فنزلت رخصة لهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْتُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٦٢] الآية.

القرظي وغيرهما قالوا لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من القرظي وغيرهما قالوا لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة يثرب بالمدينة قائدها أبو سفيان وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنعمى إلى جانب أحد وجاء رسول الله [علم] الخبر فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه وعمل المسلمون فيه وأبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله [علم] ولا إذن وجعل الرجل من المسلمن إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله [علم] المؤمنون: ﴿إِنَّمَا النَّرْمِنُونِ اللَّهِ فِي أُولئك المومنون: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا صَاحَة رجع فأنزل الله في أولئك المؤمنون: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِح الله قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلُوا مَعَمُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِح الله قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِح اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>[</sup>٦٦٠] (١) سورة النور: الآية (٦١).

<sup>[</sup>٦٦١] (٢) سورة النور: الآية (٦١).

<sup>[</sup>٦٦٢] (٣) سورة النور: الآية (٦١).

<sup>[</sup>٦٦٤] (٤) سورة النور: الآية ( ٦٢\_ ٦٤).

قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ﴾ [النور: ٦٣] الآية.

[٦٦٥] أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الضحاك عن ابن عباس قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فأنزل الله: ﴿لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًأ ﴾(١) فقالوا يا نبي الله يا رسول الله.

<sup>[</sup>٦٦٥] (١) سورة النور: الآية (٦٣).



[٦٦٦] ك. . أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن خيثمة قال قيل للنبي [ عليه الله عن أعطيناك مفاتيح الأرض وخزائنها لا ينقصك ذلك عندنا شيئاً في الآخرة وإن شئت جمعتهما لك في الآخرة قال: (بل الجمعها لي في الآخرة) فنزلت: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي ٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾ (١) الآبة.

[٦٦٧] وأخرج الواحدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما عير المشركون رسول الله [ﷺ] بالفاقة ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسَوَاقِ ﴾ (٢) حزن رسول الله [ﷺ] فننزل: ﴿وَمَا آرْسَلْنَا فَبَلْكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُوك ٱلطَّعَامَ وَيَكَشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (٣)، وأخرج ابن جريس نحوه من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس.

[٦٦٨] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال كان أبي بن خلف يحضر النبي [ﷺ] فيزجره عقبة بن أبي معيط فنزل: ﴿وَبَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿خَذُولًا ﴾ (٤) وأخرج مثله عن الشعبي ومقسم.

[٦٦٩] ك.. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قال المشركون إن كان محمد كما يزعم نبياً فلم يعذبه ربه ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة فينزل عليه الآية والآيتين فأنزل الله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُوءَانُ جُمُّلَةً وَهِدَةً ﴾(٥).

<sup>[</sup>٦٦٦] (١) سورة الفرقان: الآية (١٠).

<sup>[</sup>٦٦٧] (٢) سورة الفرقان: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الفَرَعَإِنْ; الآية (٢٠). ورواية الواحدي في أسباب النزول ص (١٩٠) أطول منها ىكثىر.

<sup>[</sup>٦٦٨] (٤) سورة الفرقان: الآية ( ٧٧ـ ٢٩).

<sup>[</sup>٦٦٩] (٥) سورة الفرقان: الآية (٣٢).

[ 171] وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً [ على الله عقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى قوله: ﴿ خَفُونَ رَحِيمًا ﴾ (٢) ونزل: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَقُوا ﴾ (٢) الآية.

[٦٧٢] وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال لما أنزلت في الفرقان: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّتِي ﴾ (٥) الآية قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس بغير حق ودعونا مع الله إِلها آخر وأتينا الفواحش فنزلت ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱/ ۱۲) صحيح البخاري (۲/ ۲۲)، صحيح مسلم كتاب الإِيمان (۱٤۱) والنسائي في سننه (۷/ ۲۷) محيح البخاري (۹۰)، والترمذي (۳۱/ ۳۱) وأبو داود (۲۳۱۰) في سننيهما والإمام أحمد في مسنده (۱/ ۳۸۰)، والبيهتي في السنن الكبرى (۱۸/۸).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: الآية (٦٨).

<sup>[</sup>۲۷۱] (٣) سورة الفرقان: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: الآية (٥٣).

<sup>[</sup>۲۷۲] (٥) سورة الفرقان: الآية (٦٨).



[٦٧٣] أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جهضم قال رؤى النبي [ﷺ] كأنه متحير فسألوه عن ذلك فقال: «ولم ورأيت عدوي يكون من أمني بعدي» فنزلت: ﴿أَفَرَوْتُ إِن مَّتَعْنَهُمْ سِنِينَ ﴿ أَفَرَ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ آَفَيْ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ آَفَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ آَفَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمتَعُونَ ﴾ (١) فطابت نفسه.

[ ٦٧٤] وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ اللهُ: اللهُ: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتُكَ اللهُ: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اللهُ عَلَى المسلمين فأنزل الله: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ انْبَعَكَ مِنَ اللهُ وَمِينِ ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ انْبَعَكَ مِنَ اللهُ وَمِينِ ﴾ (٣).

[ ٦٧٦] وأخرج عن عروة قال: لما نزلت: ﴿وَالشُّعَرَآءُ﴾ (٥) إلى قوله: ﴿مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ (٢) قال عبدالله بن رواحة قد علم الله أني منهم فأنزل الله: ﴿إِلَّا اللَّايِنَ ءَامَنُوا ﴾ (٧) إلى آخر السورة.

[٦٧٧] وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال لما نزلت: ﴿ وَاللَّهُ مَرَّا اللَّهِ مَا لِكُ وحسان بن ثابت

<sup>[</sup>٦٧٣] (١) سورة الشعراء: الآية (٢٠٥ ـ ٢٠٠).

<sup>[</sup>٤٧٤] (٢) سورة الشعراء: الآية (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآية (٢١٥).

<sup>[</sup>٧٧٥] (٤) سورة الشعراء: الآية (٢٢٤).

<sup>[</sup>٢٧٦] (٥) سورة الشعراء: الآية (٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء: الآية (٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء: الآية (٢٢٧).

<sup>[</sup>٦٧٧] (٨) سورة الشعراء: الآية (٢٢٤).

فقالوا يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء هلكنا فأنزل الله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ (١) الآية. فدعاهم رسول الله [ﷺ] فتلاها عليهم.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآية (٢٢٧).



[٦٧٨] أخرج ابن جرير والطبراني عن رفاعة القرظي قال: نزلت ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ (١) في عشرة أنا أحدهم.

[٦٧٩] وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم رفاعة يعني أباه إلى النبي [ﷺ] فآمنوا فأوذوا فنزلت: ﴿الَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٦٨٠] وأخرج عن قتادة قال كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على الحق حتى بعث الله محمداً [ﷺ] فآمنوا به منهم عثمان وعبدالله بن سلام.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾ [القصص: ٥٦] الآية.

[٦٨١] سيأتي سبب نزولها في سورة الحديد.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦] الآية.

[٦٨٣] وأخرج النسائي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند جيد عن أبي سعيد بن رافع قال: سألت ابن عمر عن هذه الآية ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَخْبَبُكَ﴾(٥) في أبي جهل وأبي طالب قال: نعم.

<sup>[</sup>۲۷۸] (۱) سورة القصص: الآية (٥١).

<sup>[</sup> ٢٧٩] (٢) سورة القصص: الآية (٥٢).

<sup>[</sup>۲۸۲] (٣) ورواه البخاري في صحيحه (٢/ ١٩)، الترمذي في سننه (٢٨٩٩) و (٣١٨٨)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية (٥٦).

<sup>[</sup>٦٨٣] (٥) سورة القصص: الآية (٥٦).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ ﴾ [القصص: ٥٧] الآية.

[٦٨٤] أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن أُناساً من قريش قالوا للنبي [عَلِيمً] أن نتبعك تخطفنا الناس فنزلت.

[٦٨٥] وأخرج النسائي عن ابن عباس أن الحارث بن عامر بن نوفل هو الذي قال ذلك.

قوله تعالى ﴿ أَفَكَن وَعَدَّنَاهُ ﴾ [القصص: ٦١] االآية.

[٦٨٦] أخرج ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن مجاهد في قوله: ﴿أَفَمَن وَعَدَّنَهُ﴾<sup>(٢)</sup> الآية قال نزلت في النبي [ﷺ] وفي أبي جهل بن هشام.

[٦٨٧] وأخرج من وجه آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل.

قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ [القصص: ٨٥] الآية.

[٦٨٨] أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال لما خرج النبي [ﷺ] من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادٍّ ﴾ (٣).

特 特 特

<sup>[</sup>٦٨٦] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآية (٦١).

<sup>[</sup>٦٨٨] (٣) سورة القصص: الآية (٨٥).

## سورة العنكبوت

[7۸۹] أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله: ﴿الْمَرْكُا أَهُولَا الْمَيْدِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ اللهِ اللهِ الْمَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٦٩٠] ك.. وأخرج عن قتادة قال أنزلت: ﴿الْمَرْآلَامَسِ النَّاسُ ﴿ الْمَرْآلَامِ الْمُسْرِكُونَ فُرجعُوا أَناسَ مِن أَهُلَ مَكَة خرجُوا يريدُونَ النبي [ﷺ] فعرض لهم المشركون فرجعُوا فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم فخرجوا فقتل من قتل وخلص من خلص فنزل القرآن ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهَدِينَهُمُ سُبُلَنا ﴾ (أ) الآية.

[٦٩١] وأخرج ابن سعد عن عبدالله بن عبيد (ابن عمير)<sup>(ه)</sup> قال نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله ﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاشُ﴾<sup>(١)</sup> الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنْهَدَاكَ﴾ [العنكبوت: ٨] الآية.

[٦٩٢] أخرج مسلم والترمذي وغيرهما (٧) عن سعد بن أبي وقاص قال قالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر فنزلت ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي﴾ (٨) الآية.

<sup>[</sup>٦٨٩] (١) سورة العنكبوت: الآية (١و٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية (١١٠).

<sup>[</sup>٦٩٠] (٣) سورة العنكبوت: الآية (١و٢).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت: الآية (٦٩).

<sup>[</sup>٦٩١] (٥) بالأصل (عن ابن عمير).

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت: الآية (٢).

<sup>[</sup>٦٩٢] (٧) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص ( ١٦٥و ١٩٦).

<sup>(</sup>٨) سورة العنكبوت: الآية (٨).

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَنَا بِٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠] الآية. [٦٩٣] تقدم سبب نزولها في سورة النساء.

قوله تعالى: ﴿ أَوَلَرْ يَكُنِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١] الآية.

[٦٩٤] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده (١) من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال النببي [ المرابي المرابي المرابي عن بنيهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم فنزلت: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا عَلَيْكَ الْكِتَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبَةٍ ﴾ [العنكبوت: ٦٠] الآية.

[190] أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف (٣) عن ابن عمر قال خرجت مع رسول الله [ﷺ] حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي: «يا ابن عمر مالك لا تأكل» قلت لا أشتهيه قال: «لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا لقيت قوماً يخبؤن رزق سنتهم ويضعف اليقين» قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت: ﴿وَكَانُ مِن دَابَةٍ لَا غَيلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَاكُمُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَكَانُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَرُوّا ﴾ [العنكبوت: ٦٧] الآية.

[٦٩٦] أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والأعراب أكثر-منا

<sup>[</sup>۲۹٤] (۱) مسند الدارمي (۱/۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: الآية (٥١).

<sup>[</sup>٦٩٥] (٣) رواه البغوي (٥/ ١٩٩) (شرح السنة) وانظر الدر المنثور (٤/ ٢٠٠) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٩٦).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت: الآية (٦٠).

فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختطفنا فكنا أكلة رأس فأنزل الله ﴿أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَكَرُمًا ءَامِنَا﴾(١)

恭 恭 恭

<sup>[</sup>٦٩٦] (١) سورة العنكبوت: الآية (٦٧).



[٦٩٧] أخرج الترمذي<sup>(١)</sup> عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ﴿أَلَمْ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المؤلِّذِينَ اللهُ اللهُ

[٦٩٨] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة قبل أن يخرج رسول الله [ﷺ] فيقولون الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فكيف غلب المجوس الروم وهم أهل كتاب فسنغلبكم كما غلب فارس الروم فأنزل الله ﴿أَلَمْ غُلِبَتِ ٱلرُّمُ ﴿) (1).

[٧٠٠] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت: ﴿وَهُوَ اَلَّذِى يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُدَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ﴾ (٥).

[٧٠١] ك. . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك فأنزل الله ﴿ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَتَكُمْ ﴾ (٦) الآية . وأخرج جويبر مثله عن داود بن أبي هند عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه .

<sup>[</sup>٦٩٧] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآية (١و٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: الآية (٥).

<sup>[</sup>٦٩٨] (٤) سورة الروم: الآية (١و٢).

<sup>[</sup>٧٠٠] (٥) سورة الروم: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٢٠١] (٦) سورة الروم: الآية (٢٨).



[۷۰۲] أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْمُحَدِيثِ﴾ (١) قال: نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية.

[٧٠٣] وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: نزلت في النضر بن الحارث اشترى قينة وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول أطعميه وأسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه فنزلت.

[٧٠٤] وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله [ﷺ] عن الروح فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمِلْمِ إِلَا قليلاً وقد أوتينا مِن العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراه وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فنزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقْلَكُ ﴾ (٣) الآية.

[٥٠٥] وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار قال نزلت بمكة: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيدُ لَا قَلِيدُ اللهِ المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا: ألم يبلغنا منك أنك تقول: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٥) إيانا تريد أم قومك؟ فقال: «كلا عنيت» قالوا فأنك تتلوا إنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء فقال رسول الله [ﷺ]: «هي في علم الله قليل» فأنزل الله ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَدُ اللهِ (١) وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) [٧٠٢] (١) سورة لقمان: الآية (٦).

<sup>[</sup>٤٠٤] (٢) سورة الإسراء: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان: الآية (٢٧).

<sup>[</sup>٧٠٥] (٤) سورة الإسراء: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأسراء: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان: الآية (٢٧).

[٧٠٦] وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة وابن جرير عن قتادة قال: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ فنزل ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ (١) الآية.

[۷۰۷] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني بما تلد وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللهَ عِندُهُ عِندُهُ السَّاعَةِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) [٧٠٦] (١) سورة لقمان: الآية (٢٧).

<sup>[</sup>۷۰۷] (۲) سورة لقمان: الآية (٣٤).



[۷۰۸] ك. . أخرج البزار عن بلال قال. . كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله [ﷺ] يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾(١) في إسناده عبدالله بن شبيب ضعيف.

[٧٠٩] وأخرج الترمذي وصححه عن أنس أن هذه الآية ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ (٢) نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة.

[۷۱۰] وأخرج الواحدي وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب أنا أحد منك سناناً وأبسط منك لساناً وأملاً للكتيبة منك فقال له علي أسكت فإنما أنت فاسق فنزلت: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُن ﴿ ) وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار مثله وأخرج ابن عدي والخطيب في تاريخه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله.

[۷۱۱] وأخرج الخطيب وابن عساكر من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط وذلك في سباب كان بينهما كذا في هذه الرواية أنها نزلت في عقبة بن الوليد لا الوليد.

[۷۱۲] وأخرج ابن جرير عن قتادة قال الصحابة: إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه وننعم فقال المشركون ﴿مَنَىٰ هَلَا الْفَتَحُ إِن كُنتُمُ صَلاِقِينَ﴾ (٤) فنزلت.

<sup>[</sup>۷۰۸] (١) سورة السجدة: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٧٠٩] (٢) سورة السجدة: الآية (١٦) ـ والحديث رواه الواحدي ص (٢٠٠).

<sup>[</sup>٧١٠] (٣) سورة السجدة: الآية (١٨) ـ رواه الواحديُّ في أسباب النزول ص (٢٠٠).

<sup>[</sup>٧١٢] (٤) سورة السجدة: الآية (٢٨).



[٧١٣] أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا النبي [على أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّيِّ اللهُ وَلَا نُولِع الْكَفِينَ وَٱلْمُتَنِفِينَ ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُٰلِ ﴾ [الأحزاب: ٤] الآية.

[۷۱٤] أخرج الترمذي وحسّنه عن ابن عباس قال قام النبي [ﷺ] يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معه فأنزل الله ﴿مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُٰلٍ مِّن قَلْبَاتِنِ فِي جَوْفِهِ ﴾(٢).

[۷۱۵] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة قالوا: كان رجل يدعى ذا القلبين فنزلت.

[۷۱٦] ك. . وأخرج ابن جرير من طريق قتادة عن الحسن مثله وزاد وكان يقول لي نفسي تأمرني ونفسي تنهاني.

[۷۱۷] وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نزلت في رجل من بني فهم قال إن في جوفى لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد.

[۷۱۸] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في رجل من قريش من بني جمع $\binom{r}{}$  يقال له جميل بن معمر.

قوله تعالى: ﴿ أَدَّعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] الآية.

[٧١٩] أخرج البخاري(٤) عن ابن عمر قال ما كنا ندعوا زيد بن حارثة إلا

<sup>[</sup>٧١٣] (١) سورة الأحزاب: الآية (١).

<sup>[</sup>٧١٤] (٢) سورة الأحزاب: الآية (٤).

<sup>[</sup>٧١٨] (٣) بالأصل (جمع) وهو تصحيف بَيِّن.

<sup>[</sup>٧١٩] (٤) من طريق معلى بن أسد عن عبد الرحمن بن المختار عن موسى بن عقبة ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٠١) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بنحوه.

زيد بن محمد حتى نزل في القرآن: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٩] الآية.

الاحراب فأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل (٤) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال خط رسول الله [ﷺ] الخندق عام الأحراب فأخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فأخذ رسول الله [ﷺ] المعول فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتى المدينة فكبر وكبر المسلمون ثم ضربها الثانية فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها فكبر وكبر المسلمون ثم ضربها الثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها فكبر وكبر المسلمون فسئل عن ذلك فقال: «ضربت الأولى فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت الثانية فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت الثالثة فأضاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها» فقال المنافقون: فأضاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها» فقال المنافقون: الا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وإنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفرق لا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية (٥).

<sup>[</sup>۲۷۷] (۲) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۱٤٨/٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱/٥٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية (٩).

<sup>[</sup>٧٢١] (٤) ورواه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٦/١)، وابن جرير (٢٦/٨١).

تستطيعون أن تبرزوا فنزل القرآن: ﴿وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا۞﴾(١).

[٧٢٢] وأخرج جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في معتب بن قشير الأنصاري وهو صاحب هذه المقالة.

[٧٢٣] وأخرج ابن إسحاق والبيهقي أيضاً عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما قال: قال معتب بن قشير كان محمد يرى أن يأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط وقال أوس بن قيظي في ملأ من قومه أن بيوتنا عورة وهي خارجة من المدينة إئذن لنا فنرجع إلى نسائنا وأبنائنا فأنزل الله على رسوله حين فزع عنهم ما كانوا فيه من البلاء يذكرهم نعمته عليهم وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم ومقالة من قال من أهل النفاق: ﴿يَا أَيُّما اللَّينَ عَامَهُ اللَّينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جُنُودٌ ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإَزَّوْنِجِكَ ﴾ [الأحزاب: ٢٨] الآية.

[٧٢٥] أخرج مسلم وأحمد والنسائي (٥) من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله [ﷺ] فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لهما فدخلا والنبي [ﷺ] جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر: لأكلمن النبي [ﷺ] لعله يضحك فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر ـ سألتني

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية (١٢).

<sup>[</sup>٧٢٣] (٢) سورة الأحزاب: الآية (٩).

<sup>[</sup>٧٢٤] (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٠٢) من طريقين ووجهين مختلفين.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية (٢٣).

<sup>[</sup>٧٢٥] (٥) صحيح مسلم كتاب الطلاق (٢٩) والإِمام أحمد في مسنده (٣٢٨/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٨) والنسائي (٦/ ٥٦ و ٥٩) والبخاري من وجه آخر (٣/ ١٧٦).

النفقة فوجأت عنقها فضحك النبي [ على النبي الله النفقة فوجأت عنقها فضحك النبي الله النفقة فوجأت عنقها فضحك النبي الله النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقول تسألان النبي الله النبي الله الله النبي الله الله أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت ما هو فتلا عليها ﴿ يَا أَيُّم الله الله ورسوله . لا أَوْرَيك ﴾ (١) الآية قالت عائشة : أفيك استأمر أبوي بل اختار الله ورسوله .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الآية.

[٧٢٧] ك.. وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال: قالت النساء يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِئِينِ ﴾(٣) الآية وتقدم حديث أم سلمة في آخر سورة آل عمران.

[٧٢٨] وأخرج ابن سعد عن قتادة قال: لما ذكر أزواج النبي [ﷺ] قالت النساء: لو كان فينا خير لذكرنا فأنزل الله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ ﴾ (٤) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] الآيات.

[٧٢٩] أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال خطب النبي [ﷺ] زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ (٥) الآية فرضيت وسلمت.

[۷۳۰] وأخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: خطب رسول الله [ﷺ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير من منه حسباً فأنزل الله: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ﴾ (٦) الآية كلها، وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية (٢٨).

<sup>[</sup>٧٢٦] (٢)سورة الأحزاب: الآية (٣٥).

<sup>[</sup>٧٢٧] (٣) سورة الأحزاب: الآية (٣٥).

<sup>[</sup>٧٢٨] (٤) سورة الأحزاب: الآية (٣٥).

<sup>[</sup>٧٢٩] (٥)سورة الأحزاب: الآية (٣٦).

<sup>[</sup>٧٣٠] (٦) سورة الأحزاب: الآية (٣٦).

[٧٣١] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبي [ﷺ] فزوجنا فزوجها زيد بن حارثة سخطت هي وأخوها قالا إلا أردنا رسول الله [ﷺ] فزوجنا عبده فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَقُولُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية.

[٧٣٢] أخرج البخاري عن أنس أن هذه الآية: ﴿وَثَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ (١) نزلت في بنت جحش وزيد بن حارثة.

[۷۳۳] وأخرج الحاكم (۲) عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله [ﷺ] من زينب بنت جحش فقال النبي [ﷺ]: «أمسك عليك أهلك» فنزلت: ﴿وَتُعْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَدِيهِ ﴾ (۲).

[١٣٤] وأخرج مسلم وأحمد (١) والنسائي قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله [علم الزيد: «اذهب فاذكرها علي» فانطلق فأخبرها فقالت: ما أنا بصانعة شيأ حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله [علم الخبز عليها بغير إذن ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله [علم الطعام فخرج رسول واللحم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله [علم النه واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه ثم أخبر أن القوم قد خرجوا فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم مما وعظوا به ﴿لا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّي إِلا آن يُوذِك لَكُمْ ﴾ (٥) الآية.

[٧٣٥] وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: لما تزوج النبي [ﷺ] زينب قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ ﴾ (٦) الآية.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ [الأجزاب: ٤٣] الآية.

[٧٣٦] أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال لما نزلت: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَّتِكُنَّهُ

<sup>[</sup>٧٣٢] (١) سورة الأحزاب: الآية (٣٧).

<sup>[</sup>٧٣٣] (٢) المستدرك (٢/ ٤١٧) ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية (٣٧).

<sup>[</sup>٤٣٤] (٤) مسند أحمد (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية (٥٣).

<sup>[</sup>٧٣٥] (٦) سورة الأحزاب: الآية (٤٠).

يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ (١) قال أبو بكر يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيه فنزلت: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنُهُ ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٤٧] الآية.

[٧٣٧] أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا لما نزلت: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ قال رجال من المؤمنين: هنيئاً لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلنُوْمِنِينَ وَٱلنُوْمِنِينَ وَالنُوْمِنِينَ وَالنُوْمِنِينَ وَالنَّوْمِنِينَ وَالنَّوْمِنِينَ وَالنَّوْمِنِينَ وَالنَّوْمِنِينَ وَالنَّوْمِنِينَ وَالنَّوْمُ فَضَلَا كَيْرَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ ا

[٧٣٨] وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن الربيع بن أنس قال لما نزلت: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرْ ﴾ (٦) نزل بعدها: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ ﴾ (٧) فقالوا يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فنزل: ﴿ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُهُم مِّنَ اللّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ اللّهِ قَالَ الفضل الكبير الجنة.

قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَخُلُنَا لَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية.

[٧٣٩] أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق السدِّي عن أبي صالح عن ابن عباس عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله [ﷺ] فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر.

[٧٤٠] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن صالح عن أم هانيء قالت نزلت في هذه الآية: ﴿وَبَنَاتِ عَيَّكَ وَبَنَاتِ عَيَّكَ وَبَنَاتِ عَيَّكَ وَبَنَاتِ عَلَاكَ

<sup>[</sup>٧٣٦] (١) سورة الأحزاب: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية (٤٣).

<sup>[</sup>٧٣٧] (٣) سورة الفتح: الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح: الآية (٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية (٤٧).

<sup>[</sup>٧٣٨] (٦) سورة الأحقاف: الآية (٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح: الآية (٢).

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب: الآية (٤٧).

<sup>[</sup>٧٣٩] (٩) سورة الأحزاب: الآية (٥٠).

وَبَنَاتِ خَلَلْلِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ (١) أراد النبي [ﷺ] أن يتزوجني فنهى عني إذ لم أهاجر.

قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية.

[٧٤١] أخرج ابن سعد عن عكرمة في قوله: ﴿ وَاَثَرَأَةُ مُؤْمِنَةً ﴾ (٢) الآية. قال: نزلت في أم شريك الدوسية.

[٧٤٢] وأخرج ابن سعد عن منير بن عبدالله الدؤلي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي [ على النبي على النبي المراة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك: فأنا تلك فسماها الله مؤمنة فقال ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴾ (٣) فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: أن الله يسرع لك في هواك.

قوله تعالى: ﴿ زُرِي مَن نَشَآةُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية.

[٧٤٣] أخرج الشيخان<sup>(٤)</sup> عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها فأنزل الله: ﴿ رُبِّى مَن تَشَاّهُ ﴾ (٥) الآية فقالت عائشة: أرى ربك يسارع لك في هواك.

[٧٤٤] وأخرج ابن سعد عن أبي رزين قال: همّ رسول الله [ﷺ] أن يطلق من نسائه فلما رأين ذلك جعلنه في حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاء فأنزل الله: ﴿ إِنَّا آَمُلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ رُبِّي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ ﴾ [١] الآية.

قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱللِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية.

[٧٤٥] أخرج ابن سعد عن عكرمة لما خير رسول الله [ﷺ] أزواجه اخترن الله ورسوله فأنزل الله: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفَاجٍ ﴾ (٧).

<sup>[</sup>٧٤٠] (١) سورة الأحزاب: الآية (٥٠).

<sup>[</sup>٧٤١] (٢) سورة الأحزّاب: الآية (٥٠).

<sup>[</sup>۲٤٧] (٣) سورة الأحزاب: الآية (٥٠).

<sup>[</sup>٧٤٣] (٤) رواه البخاري عن حيان بن موسى عن ابن المبارك ومسلم عن شريح بن يونس عن عباد كلاهما عن عاصم والواحدي في أسباب النزول ص (٢٠٤و ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية (٥١).

<sup>[</sup>٧٤٤] (٦) سورة الأحزاب: الآية (٥٠و ٥١).

<sup>[</sup>٤٥٧] (٧) سورة الأحزاب: الآية (٥٢).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدَّخُلُواْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] الآية. [٧٤٦] تقدم حديث عمر في سورة البقرة.

[٧٤٧] وأخرج الشيخان<sup>(١)</sup> عن أنس قال لما تزوج النبي [علم إلى الم يقوموا جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد ثلاثة ثم انطلقوا فجئت فأخبرت النبي [علم انطلقوا فجاء حتى دخل وذهبت أدخل قالت الحجاب بيني وبينه وأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَظِيمًا ﴾ (١) عَندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (١) .

[٧٤٨] وأخرج الترمذي (٣) وحسّنه عن أنس قال كنت مع رسول الله [ﷺ] فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق ثم رجع وقد خرجوا فدخل فأرخى بيني وبينه ستراً فذكرته لأبي طلحة فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء فنزلت آية الحجاب.

[٧٤٩] وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي [ﷺ] في قعب فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبعي فقال: أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. فنزلت آية الحجاب.

<sup>[</sup>٧٤٧] (١) صحيح البخاري عن محمد بن عبدالله الرقاشي وصحيح مسلم عن يحيى بن خبيب الحارثي كلاهما عن المعتمر ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٠٦و٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية (٥٣).

<sup>[</sup>٧٤٨] (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٠٦).

<sup>[</sup>٥٠٠] (٤) انظر المعجم الكبير للطبراني (١١/ ٤٣٩).

[٧٥١] وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله [ﷺ] إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله [ﷺ] ولا يبسط يده إلى الطعام استحياءً منهم فعوتبوا في ذلك فأنزل الله: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِي ﴾(١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] الآية.

[۷۵۲] ك. . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: بلغ النبي [ﷺ] أن رجلاً يقول لو قد توفي النبي [ﷺ] تزوجت فلانة من بعده فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ (٢) الآية .

[٧٥٣] وأخرج عن ابن عباس قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي [ﷺ] بعده قال سفيان: ذكروا أنها عائشة.

[٧٥٤] ك. . وأخرج عن السدي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فأنزلت هذه الآية.

[۷۵۰] ك. . وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: نزلت في طلحة بن عبيدالله لأنه قال إذا توفي رسول الله [ عليه الله عائشة .

[٧٥٦] وأخرج جويبر عن ابن عباس أن رجلاً أتى بعض أزواج النبي [ على الله على عشرة أبعرة في سبيل الله وجج ماشياً توبة من كلمة الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج ماشياً توبة من كلمته (٣).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] الآية.

<sup>[</sup>٥٦] (١) سورة الأحزاب: الآية (٥٣).

<sup>[</sup>٧٥٢] (٢) سورة الأحزاب: الآية (٥٣).

<sup>[</sup>٧٥٦] (٣) انظر الدر المنثور (٥/٢١٤).

[٧٥٧] أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ بُوْذُونَ اللَّهَ وَرَبُولَمُ ﴾ (١) الآية قال نزلت في الذين طعنوا على النبي [عَيِنِهِ] حين اتخذ صفية بنت حيي وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنزلت في عبدالله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة فخطب النبي [عَيِنِهِ] وقال: «من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني» فنزلت (٢).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيقُ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩] الآية.

[۷۵۸] ك. . أخرج البخاري (٣) عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله [ عليه الله عليه على على عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن»

[٧٥٩] وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال: كان نساء النبي [ﷺ] يخرجن بالليل لحاجتهن وكان أناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكوا ذلك فقيل ذلك للمنافقين فقالوا إنما نفعله بالأماء فنزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهُا النّبِي مُل لِآزُوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ ٱلمُوْمِنِينَ يُدّنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَيْدِيهِ فَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَن فَلَا يُوْدَينَ عَلَيْمِن مِن جَلَيْدِيهِ فَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَن فَلَا يُؤَذِّينَ عَلَيْمِ مِن كعب القرظي.

<sup>[</sup>٥٧] (١) سورة الأحزاب: الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٢) وللحديث أصل في الصحيحين انظر صحيح البخاري (٣/ ٢١٩ و ٢٢٩)، وصحيح مسلم التوبة (٥٦).

<sup>[</sup>۷۵۸] (۳) صحيح البخاري (٦/ ١٥٠)، وصحيح مسلم كتاب السلام (١٧).

<sup>[</sup>٧٥٩] (٤) سورة الأحزاب: الآية (٥٩).



[٧٦٠] أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن رباح قال: حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطفاني قدم على رسول الله [ قلم الله عن الإسلام أفأقاتلهم فقال: «ما كان لهم في الجاهلية عز وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم فقال: «ما أمرت فيهم بشيء بعد» فأنزلت هذه الآية: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾(١) الآيات.

<sup>[</sup>۲۲۰] (١) سورة سبأ: الآية (١٥).

<sup>[</sup>٢٦١] (٢) سورة سبأ: الآية (٣٤).



[٧٦٢] أخرج<sup>(١)</sup> جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: ﴿ أَنَىٰ نُرِّنَ لَمُ سُوَّهُ عَلِهِ ﴾ الآية حيث قال النبي [ﷺ]: «اللّهم أعز دينك بعمر ابن الخطّاب أو بأبي جهل بن هشام» فهدى الله عمر وأضل أبا جهل ففيهما أنزلت.

[٧٦٣] وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي نزلت فيه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ (٣) الآية.

[٧٦٤] وأخرج البيهقي في البعث وابن أبي حاتم من طريق نفيع بن الحارث عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال رجل للنبي [ﷺ: يا رسول الله أن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا فهل في الجنة من نوم قال: «لا أن النوم شريك الموت وليس في الجنة موت» قال فما راحتهم فأعظم ذلك رسول الله [ﷺ وقال: «ليس فيها لغوب كل أمرهم راحة» فنزلت ﴿لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ (٤).

[٧٦٥] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول لو أن الله بعث منا نبياً ما كانت أُمه من الأمم طوع لخالقها ولا أسمع لنبيها ولا أشد تمسكاً بكتابها منا فأنزل الله: ﴿ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونُ ﴿ إِنَّ عَنَدَا ذِكُلَ مِنَ الْأَوَّلِينُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والحديث رواه ابن ماجة في سننه (۱۰۵) والبيهقي في السنن الكبرى ( $^{(7)}$  والمرد ( $^{(7)}$ )، والحاكم في المستدرك ( $^{(7)}$ )، والطبراني في الكبير ( $^{(7)}$ )، وابن حبان ( $^{(7)}$ )، وارد الظمآن).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: الآية (٨).

<sup>[</sup>٧٦٣] (٣) سورة فاطر: الآية (٢٩).

<sup>[</sup>٧٦٤] (٤) سورة فاطر: الآية (٣٥).

<sup>[</sup>٧٦٥] (٥) سورة الصافات: الآية (١٦٧ و١٦٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية (١٥٧).

جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ (١) وكانت اليهود تستفتح به على النصارى فيقولون إنا نجد نبياً يخرج.

张 恭 张

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية (٤٢).



[٧٦٦] ك. . أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كان رسول الله [علم] يقرأ في السجدة فيجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا بهم عمى لا يبصرون فجاؤا إلى النبي [علم] فقالوا ننشدك الله والرحم يا محمد. فدعا حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت: ﴿يَسُ إِنَّ وَالْقُرْءَانِ اللَّرَكِمِ إِنَّ اللَّي قوله: ﴿أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾(١) فنزلت: ﴿يَسُ إِنَّ وَالْمُورِيُ اللَّهُ وَالْمَدَانِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾(١) قال فلم يؤمن من ذلك النفر أحد.

[٧٦٧] ك. . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال أبو جهل لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن فأنزل الله: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا فِي أَعَنَقِهِمْ أَغْلَلًا﴾ إلى قوله: ﴿لَّا يُعِمُونَ﴾ (٣) فكانوا يقولون هذا محمد فيقول: أين هو أين هو؟ ولا يبصره.

وأخرج الطبراني عن ابن عباس مثله.

[٧٦٩] وأخرج الحاكم (٢) وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله [ﷺ] بعظم حائل ففته فقال: يا محمد أيبعث هذا بعدما أرم؟ قال: «نعم يبعث الله هذا تم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم» فنزلت

<sup>[</sup>٢٦٦] (١) سورة يُس: الآية (١و٢).

<sup>(</sup>٢) سورة يس: الآية (١٠).

<sup>[</sup>٧٦٧] (٣) سورة يُسُ: الآية (٨و٩).

<sup>[</sup>۲۲۸] (٤) سنن الترمذي (۳۳۲٦).

<sup>(</sup>٥) سورة يس: الآية (١٢).

<sup>[</sup>٧٦٩] (٦) المستدرك (٢/ ٤٢٩).

الآيات: ﴿ أَوَلَمْ بَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ (١) إلى آخر السورة.

[٧٧٠] وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي نحوه وسموا الإنسان أبي بن خلف.

<sup>(</sup>١) سورة يُس: الآية (٧٧).



[۷۷۱] ك. . أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قال أبو جهل زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فأنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي آصَلِ المُخْمِدِ فَي النار شجرة: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي آصَلِ المُخْمِدِ فَي النار شجرة في النار شعره في النار شعرة في النار شعره في النار شعره في النار شعره في النار شعره في النار شعرة في النار شعرة والنار في النار شعرة والنار شعرة والنار قائم في النار شعرة والنار شعرة والنار شعرة والنار قائم في النار شعرة والنار قائم والنار في النار شعرة والنار قائم والنار قائم والنار في النار شعرة والنار في النار في النار في النار شعرة والنار في النار في النار

[٧٧٢] وأخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش سليم وخزاعة وجهينة ﴿وَيَجَعُلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَلْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ (٢) الآية.

[٧٧٣] وأخرج البيهقي في شعب الأيمان عن مجاهد قال: قال كفار قريش الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق فمن أمهاتهم قالوا بنات سراة الجن فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِّنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ (٣).

[٧٧٤] وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك قال: كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله ﴿وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّآفُونَ ﴿ فَأَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[۷۷٥] وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: قالوا يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به عجله لنا فنزلت: ﴿أَفَرِعَذَانِنَا يَسْتَعَجِلُونَ ﴿أَفَرِعَذَانِنَا يَسْتَعَجِلُونَ ﴿أَفَرِعَدَانِنَا يَسْتَعَجِلُونَ ﴿أَفَرِعَدَانِ اللهِ على شرط الشيخين.

<sup>[</sup>٧٧١] (١) سورة الصافات: الآية (٦٤).

<sup>[</sup>۷۷۲] (۲) سورة الصافات: الآية (۱۵۸).

<sup>[</sup>٧٧٣] (٣) سورة الصافات: الآية (١٥٨).

<sup>[</sup>٤٧٧] (٤) سورة الصافات: الآية (١٦٥).

<sup>[</sup>٥٧٧] (٥) سورة الصافات: الآية (١٧٦).



[۷۷٦] أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي [ علم أبي فشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية كلمة واحدة» قال ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» فقالوا: إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب فنزل فيهم: ﴿مَنَّ وَٱلْقُرْمَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿بَل لَنَا يَدُوفُوا عَذَابِ ﴾ (١).

<sup>[</sup>٧٧٦] (١) سورة ص: الآية (١ ـ ٨).



قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا ﴾ [الزمر: ٣] الآية.

[۷۷۷] أخرج جويبر عن ابن عباس في هذه الآية قال: أنزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة وبني سلمة كانوا يعبدون الأوثان ويقولون الملاثكة بناته فقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيْ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآةِ ٱلَّذِلِ ﴾ [الزمر: ٩] الآية.

[٧٧٨] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ﴾ (٢) الآية قال: نزلت في عثمان بن عفان.

[٧٧٩] وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت في عمار بن ياسر.

[٧٨٠] وأخرج جويبر عن ابن عباس قال نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة.

[٧٨١] وأخرج جويبر عن عكرمة قال نزلت في عمار بن ياسر.

قوله تعالى: ﴿ فَلَيْتُرْ عِبَالَيْ ﴾ [الزمر: ١٧ و١٨] الآية.

[٧٨٢] أخرج جويبر بسنده عن جابر بن عبدالله قال لما نزلت: ﴿ لَمْ سَبَّعَةُ اللَّهِ أَتُوبِ ﴾ (٢) الآية أتى رجل من الأنصار النبي [ عليه الله عنه الله الله إن لي سبعة مماليك وإني قد أعتقت لكل باب منها مملوكاً فنزلت فيه هذه الآية: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَالِّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا ٱلطَّائِقُونَ ﴾ [الزمر: ١٧] الآية.

<sup>[</sup>٧٧٧] (١) سورة الزمر: الآية (٣).

<sup>[</sup>۷۷۸] (۲) سورة الزمر: الآية (۹).

<sup>[</sup>٧٨٢] (٣) سورة الحجر: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: الآية (١٧و١٨)..

[٧٨٣] أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إِله إلا الله زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي.

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ ﴾ [الزمر: ٢٣] الآية.

[٧٨٤] تقدم سببها في سورة يوسف.

قوله تعالى: ﴿ وَيُعَزِّفُونَكَ ﴾ [الزمر: ٣٦] الآية.

[٧٨٥] أخرج عبد الرزاق عن معمر قال لي رجل: قالوا للنبي [ﷺ]: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلتخبلنك فنزلت: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٤٥] الآية.

[٧٨٦] أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها نزلت في قراءة النبي [ﷺ] النجم عند ذكر الآلهة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسَرَفُوا ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية.

[٧٨٧] تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان.

[٧٨٨] وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في مشركي أهل مكة.

[٧٨٩] وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر قال: كنا نقول ما لمفتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته فلما قدم رسول الله [ﷺ] المدينة أنزل فيهم: ﴿ قُلُ يَكِعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ﴾ (٢) الآية.

<sup>[</sup>٥/٧] (١) سورة الزمر: الآية (٣٦).

<sup>[</sup>٧٨٩] (٢) سورة الزمر: الآية (٥٣) ـ والحديث رواه الواحدي بنحوه (٢١١) في أسباب النزول.

<sup>[</sup>۷۹۰] (۳) سورة الفرقان: الآية (۷۰).

يُشْرَكَ بِهِ، وَيَنْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴿() فقال وحشي: هذا أرى بعد مشيئة فلا أدري هو لي أم لا؟ فهل غير هذا فأنزل الله: ﴿يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسُهُمْ لَا يَقْسُونُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ الآية قال وحشي: هذا نعم فأسلم.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ نَا أَمُرُونَ آعَبُدُ ﴾ [الزمر: ٦٤] الآية.

[٧٩١] سيأتي سبب نزولها في سورة الكافرون.

[٧٩٢] وأخرج البيهقي في الدلائل عن الحسن البصري قال: قال المشركون للنبي [ﷺ أَتَصْلُل آباءك وأجدادك يا محمد فأنزل الله: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُوّنِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ ع

[٧٩٣] عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي [ على نه والد كيف تقول أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (٤) الآية. والحديث في الصحيح بلفظ فتلا دون فأنزل.

[٧٩٤] ك. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال غدت اليهود فنظروا في خلق السموات والأرض والملائكة فلما فرغوا أخذوا يقدرونه فأنزل الله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ عَقَ قَدَرُوا .

[٧٩٥] ك. . وأخرج عن سعيد بن جبير قال: تكلمت اليهود في صفة الرب فقالوا بما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله الآية.

[٧٩٦] ك. . وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (٦) قالوا يا رسول الله هذا الكرسي هكذا فكيف العرش؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِوتِ ﴾ (٧) الآية.

张 张 张

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية (٥٣).

<sup>[</sup>٧٩٢] (٣) سورة الزمر: الآية ( ٦٤ - ٦٦).

<sup>[</sup>٧٩٣] (٤) سورة الزمر: الآية (٦٧).

<sup>[</sup>٩٤٤] (٥) سورة الزمر: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٢٩٦] (٦) سورة البقرة: الآية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر: الآية (٦٧).



[٧٩٧] أخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك في قوله: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايِكتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (١) قال: نزلت في الحارث بن قيس السهمي.

[٧٩٨] وأخرج عن أبي العالية قال: جاءت اليهود إلى رسول الله [ﷺ فذكروا الدجال فقالوا: يكون منا في آخر الزمان فعظموا أمره وقالوا يصنع كذا فأنزل الله ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يُجَائِلُونَ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلَطَنَنٍ أَتَنَهُمٌ إِن فِي صُدُورِهِمُ فَأَنزل الله ﴿إِنَّ اللَّهِمِ فَأَسَتَعِدُ بِاللَّهِ ﴾ (٢) فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال: ﴿لَمَ طَلَقُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ (٣) قال من خلق الدجال.

[٧٩٩] وأخرج عن كعب الأحبار في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِيلُونَ فِي مَاكِتِ اللَّهِ عِنْ مَاكِتِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِي اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الل

[ ٨٠٠] وأخرج جويبر عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالا: يا محمد ارجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك فأنزل الله: ﴿قُلَّ إِنِّ لَهُ اللهُ عَبُدُ اللهِ عَمُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ (٥) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآية (٤).

<sup>[</sup>۷۹۸] (۲) سورة غافر: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: الآية (٥٧).

<sup>[</sup>٧٩٩] (٤) سورة غافر: الآية (٥٦).

<sup>[</sup>۸۰۰] (٥) سورة غافر: الآية (٦٦).



[ ١٠٠١] أخرج الشيخان والترمذي وأحمد وغيرهم عن ابن مسعود قال: اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَنَيْرُونَ ﴾ (١) الآبة.

[٨٠٢] وأخرج ابن المنذر عن بشير بن فتح قال: نزلت هذه الآية في أبي جهل وعمّار بن ياسر: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي اَلنَّارِ خَيْرُ أَمْ مِّن يَأْتِنَ ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ (٢).

[٨٠٣] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً فأنزل الله: ﴿ لَقَالُواْ لَوَلاَ نُصِّلَتَ ءَايَنَكُمُ ﴿ الآية وأنزل الله بعد هذه الآية فيه بكل لسان قال ابن جرير: والقراءة على هذا أعجمي بلا استفهام.

<sup>[</sup>٨٠١] (١) سورة فصلت: الآية (٢٢) ـ ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢١٢) من طريق مجاهد عن أبي معمر به مثله.

<sup>[</sup>٨٠٢] (٢) سورة فصلت: الآية (٤٠).

<sup>[</sup>٨٠٣] (٣) سُورة فصلت: الآية (٤٤).



[٨٠٤] أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال لما نزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَٱلْفَـتَحُ ﴾ (١) قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين قد دخل الناس في دين الله أفواجاً فاخرجوا من بين أظهرنا فعلام تقيمون بين أظهرنا فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُعَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَمُ ﴾ (٢) الآية .

[٨٠٥] ك. . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ ﴾ (٣) الآية قال هم اليهود والنصارى قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم.

[٨٠٧] وأخرج الحاكم وصححه عن علي قال: نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ﴿وَلَوْ بَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِيبَادِهِ لَبَغَوّا فِي ٱلأَرْضِ﴾ (٧) وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا فتمنوا الدنيا وأخرج الطبراني عن عمرو بن حريث (٨) مثله.

<sup>[</sup>٨٠٤] (١) سورة النصر: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٨٠٥] (٣) سورة الشورى: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٨٠٦] (٤) سورة الشورى: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى: الآية (٢٥).

<sup>[</sup>٨٠٧] (٧) سورة الشورى: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٨) ما أشار إليه رواه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص (٢١٤) من طريق حيوة قال أخبرني أبو هانىء الخولاني أنه سمع عمرو بن حريث يقول: إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة وذلك أنهم قالوا لو أن لنا الدنيا فتمنوا الدنيا.



[٨٠٨] ك.. أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: قال ناس من المنافقين أن الله صاهر الجن فخرجت من بينهم الملائكة فنزل فيهم: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَكَ مِكَ اللَّذِينَ هُمُ عَبَدُ الرَّحْيَنِ إِنَانًا ﴾ (١).

[٨٠٩] ك.. وتقدم في سورة يونس سبب قوله: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ ﴾ (٢) الآيتين.

[۸۱۰] ك. . وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال: قال الوليد بن المغيرة لو كان ما يقول محمد حقاً أنزل على هذا القرآن أو على مسعود الثقفي فنزلت.

[٨١١] ك.. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلاً يأخذه فقيضوا لأبي بكر طلحة فأتاه وهو في القوم فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللآت والعزى قال أبو بكر: وما اللآت؟ قال: ربنا قال: وما العزى قال: بنات الله قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل فسكت القوم فقال طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْيَنِ نُقَيِّضٌ لَمُ شَيَّطَانًا ﴾ (٣) الآية.

[۸۱۲] وأخرج أحمد بسند صحيح والطبراني (٤) عن ابن عباس أن رسول الله [ على الله عباس أن رسول الله الله الله عبد من دون الله فيه خير الله فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صالحاً وقد عبد من دون الله فأنزل الله: ﴿ وَلَمَّا شُرِبَ اللهُ مُرْيَكُم مَثَلًا ﴾ (٥) الآية .

<sup>[</sup>٨٠٨] (١) سورة الزخرف: الآية (١٩).

<sup>[</sup>٨٠٩] (٢) سورة الزخرف: الآية (٣١).

<sup>[</sup>٨١١] (٣) سورة الزخرف: الآية (٣٦).

<sup>[</sup>٨١٢] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص ٢١٤ من طريق عاصم بن أبي النجود عن ابن رزين عن أبي يحيى مولى ابن عفراء عن ابن عباس به نحوه.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: الآية (٥٧).

[٨١٣] وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد منهم: ترون الله يسمع كلامنا فقال آخر: إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع فأنزلت: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا لَسَمَعُ سِرَّهُمْ وَبَجْوَنَهُمْ ﴾ (١) الآية.

<sup>[</sup>٨١٣] (١) سورة الزخرف: الآية (٨٠).



[٨١٥] ك. . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مالك قال: أن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول: تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فنزلت: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُولِ ۚ لَهُ مَامُ ٱلْأَشِيرِ ۗ ﴾(٤).

[٨١٦] وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال لقي رسول الله [ﷺ] أبا جهل فقال: ﴿إِنَّ اللهُ أَمرني أَنَ أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى (٥) قال: فنزع ثوبه من يده فقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته ونزل فيه: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ اللهِ (١) وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه.

<sup>[</sup>٨١٤] (١) سورة الدخان: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٨١٥] (٤) سورة الدخان: الآية (٤٣و٤٤).

<sup>[</sup>٨١٦] (٥) والخبر رواه الواحدي مختصراً في أسباب النزول ص (٢١٥) من طريق أسباط عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة. . الخبر .

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان: الآية (٤٩).



[٨١٧] ك. أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: كانت قريش تعبد الحجر حيناً من الدهر فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر فأنزل الله: ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ التَّفَذَ إِلَاهِمُ هَوَيْدُ ﴾ (١).

[٨١٨] ك. وأخرج عن أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار فأنزل الله: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا مَيَانُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا مَيَانُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّال

张 张 张

<sup>[</sup>٨١٧] (١) سورة الجاثية: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>۲) سورة الجاثية: الآية (۲۶) ـ قلت وروى الواحدي في أسباب النزول ص (۲۱۵) من طريق محمد بن زياد البشكري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ﴿من ذَا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ سورة البقرة: الآية (۲٤٥) ـ قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ فقال: إن ربك يقول ﴿قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله سورة الجاثية: الآية (١٤٤).



قال: انطلق النبي [علم] فأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا والنبي الله النبي الله وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله [علم]: فيا معشر اليهود أروني إثنى عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم أحد، ثم انصرف فإذا رجل من خلفه فقال كما أنت يا محمد فأقبل فقال: أي رجل تعلموني منكم يا معشر اليهود قالوا: والله ما نعلم فينا رجلاً كان أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك قال: فأني أشهد أنه النبي الذي تجدون في التوراة قالوا: كذبت ثم ردوا عليه وقالوا فيه شراً فأنزل الله: ﴿ قُلُ أَرْءَ يَشُدُ إِن كَانَ عِندِ اللهِ وَكَانَةُ عِندُ اللهِ وَكَانَةُ عَندُ اللهِ وَكَانَةُ عَندُ اللهُ الله وَكَانَةُ اللهُ الله وَكَانَةُ الله الله والمَن عِندِ اللهِ وَكَانَةُ الله الله والله الله وقالوا فيه شراً فأنزل الله: ﴿ قُلُلُ أَرْءَ يَشُدُ إِن كَانَ عَندِ اللهِ وَكَانَةُ عَندُ الله الله الله الله الله والمَن الله الله وقالوا فيه شراً فأنزل الله الله وقالوا في المؤلفة وقالوا فيه شراً فأنزل الله وقالوا فيه شراً فأنزل الله وقالوا في المؤلفة وقالو

[٨٢٠] وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال في عبدالله بن سلأم نزلت: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ (٣).

[٨٢١] وأخرج ابن جرير عن عبدالله بن سلام قال في نزلت.

[۸۲۲] وأخرج أيضاً عن قتادة قال: قال ناس من المشركين نحن أعز ونحن فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان فنزل: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾(٤).

[۸۲۳] ك. . وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله يقال لها زنين فكان عمر يضربها على إسلامها حتى يفتر وكان كفار قريش يقولون لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنين فأنزل الله في شأنها:

<sup>[</sup>٨١٩] (١) المستدرك (٣/ ٤١٥)، وابن حبان في صحيحه (٢١٠٦) موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: الآية (١٠).

<sup>[</sup> ٨٢٠] (٣) سورة الأحقاف: الآية (١٠).

<sup>[</sup>٨٢٢] (٤) سورة الأحقاف: الآية (١١).

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا ﴾ (١) الآية. وأخرج ابن سعد نحوه عن الضحاك والحسن.

[٨٢٤] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: نزلت هذه الآية: ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيّهِ أُفِّ لَكُمّا ﴾ (٢) في عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبويه وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم فكانا يأمرانه بالإسلام فيرد عليهما ويكذبهما ويقول فأين فلان وأين فلان يعني مشايخ قريش ممن قد مات ثم أسلم بعد فحسن إسلامه فنزلت توبته في هذه الآية: ﴿ وَإِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِلُواً ﴾ (٢) الآية.

[٨٢٥] وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله.

[A۲٦] ك. . لكن أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهان قال: قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر أن هذا الذي أنزل الله فيه . ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُنِّ لَكُمّا ﴾ (٤) فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري .

[٨٢٧] وأخرج عبد الرزاق من طريق مكي أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت إنما نزلت في فلان سمت رجلاً قال الحافظ ابن حجر ونفي عائشة أصح إسناداً وأولى بالقبول.

[٨٢٨] وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: إن الجن هبطوا على النبي [عَلَيْهِ] وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا انصتوا وكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل الله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَكَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ إلى قوله: ﴿ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ (٥).

<sup>[</sup>٨٢٣] (١) سورة الأحقاف: الآية (١١).

<sup>[</sup>٨٢٤] (٢) سورة الأحقاف: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف: الآية (١٩).

<sup>[</sup>٨٢٦] (٤) سورة الأحقاف: الآية (١٧).

<sup>[</sup>٨٢٨] (٥) سورة الأحقاف: الآية (٢٩و٣٣).



[٨٢٩] ك. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعَنَاهُمْ ﴿ وَالَّذِيكَ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعَنَاهُمْ ﴿ وَالَّذِيكَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

[۸۳۱] وأخرج أبو يعلى (٤) عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله [ﷺ] تلقاء الغار نظر إلى مكة فقال: «أنت أحب بلاد الله إليّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك لسم أخرج عنك فأنزل الله: ﴿وَكَأْنِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ ثُوَّةً مِن قَرْبَكِكَ ٱلَّتِيَ أَخْرَضَكَ ﴾ (٥) الآية.

[۸۳۲] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي [ عليه المنافقون المؤمنون منه ما يقول ويعونه ويسمعه المنافقون فلا يعونه فإذا خرجوا سألوا المؤمنين ماذا قال آنفاً فنزلت: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُ اللَّهُ ﴾ (٦) الآية.

[٨٣٣] وأخرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله [علم] يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا

<sup>[</sup>٨٢٩] (١) سورة محمد ﷺ: الآية (١).

<sup>(</sup>Y) سورة محمد 總: الآبة (Y).

<sup>[</sup>۸۳۰] (٣) سورة محمد ﷺ: الآية (٤).

<sup>[</sup>۸۳۱] (٤) ورواه ابن جرير (۲٦/۲٦).

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ﷺ: الآية (١٣).

<sup>[</sup>۸۳۲] (٦) سورة محمد ﷺ: الآية (١٦).

朱 朱 朱

<sup>[</sup>٨٣٣] (١) سورة محمد ﷺ: الآية (٣٣).



[٨٣٤] أخرج الحاكم وغيره (١) عن المسوّر بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها.

[٨٣٥] وأخرج الشيخان والترمذي والحاكم (٢) عن أنس قال: أنزلت على النبي [ﷺ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَلْكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٣) مرجعه من الحديبية فقال النبي [ﷺ: «لقد نزلت عليّ آية أحب إليّ مما على الأرض» ثم قرأها عليهم فقالوا هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت: ﴿ لِيُدَخِلُ ٱلنَّوْمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنَدِ ﴾ حتى بلغ ﴿ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾ (٤).

[٨٣٦] ك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع قال بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله [علم]: «أيها الناس البيعة البيعة» نزل روح القدس فسرنا إلى رسول الله [علم] وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه قال فأنزل الله: ﴿لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥) الآية.

[۸۳۷] وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله [علم ألله] وأصحابه ثمانون رجلاً في السلاح من جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله [علم ألله] فأخذوا فأعتقهم فأنزل الله: ﴿وهُوَ اللّذِي كُفَّ أَيديهُمْ عَنْهُم ﴾ (٦) الآية. ك. وأخرج مسلم نحوه من حديث سلمة بن الأكوع (٧). ك. وأحمد والنسائي نحوه من حديث عبدالله بن مغفل المزني. ك. وابن إسحاق نحوه من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>٨٣٤] (١) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢١٦) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عنهما مثله.

<sup>[</sup>٨٣٥] (٢) سنن الترمذي (٣٢٦٣) ورواه الطبري (٢٦/٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح: الآية (٥).

<sup>[</sup>٨٣٦] (٥) سورة الفتح: الآية (١٨).

<sup>[</sup>٨٣٧] (٦) سورة الفتح: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٧) ورواه الواحدي في أسباب النزول.

[٨٣٨] وأخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي جمعة جنبذ بن سبع قال: قاتلت النبي [ﷺ] أول النهار كافراً وقاتلت معه آخر النهار مسلماً وكنا ثلاثة رجال وسبع نسوة وفينا نزلت: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَتُ ﴾(١).

[٨٣٩] وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال أرى النبي [عَلَيْهَ] وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤسهم ومقصرين فلما نحر الهدى بالحديبية قال أصحابه أين رؤياك يا رسول الله فنزلت: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّهُ يَا ﴾ (٢) الآية.

张 朱 朱

<sup>[</sup>٨٣٨] (١) سورة الفتح: الآية (٢٥).

<sup>[</sup>٨٣٩] (٢) سورة الفتح: الآية (٢٧).



قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا ﴾ [الحجرات: ١] الآيتين.

[ ١٨٤٠] أخرج البخاري وغيره (١) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله [ قلم أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي وقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَكَا أَبُّمُ اللَّذِينَ مَامَواً لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِدٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا أَنَّهُمْ صَبَرُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا أَنَّهُمْ صَبَرُوا ﴾ (١).

الله [علا] ك. . وأخرج ابن المنذر عن الحسن أن ناساً ذبحوا قبل رسول الله [علا] ألا يُعَرِّمُوا الله عنه النحر فأمرهم أن يعيدوا ذبحاً فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا الله عَلَيْ وَرَسُولِدِ فَأَمَرُهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِدِ فَهُ اللهِ عَرَسُولِدِ فَهُ اللهِ عَرَسُولِدِ فَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَسُولِدِ فَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

[٨٤٢] وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت.

[٨٤٣] وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة أن ناساً كانوا يتقدمون الشهر في صومون قبل النبي [عَلَيْهَ] فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِيٍّ ﴾ (٤).

[٨٤٤] ك. . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون لو أنزل في كذا فأنزل الله: ﴿لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِلِّمْ ﴾(٥).

<sup>[</sup>٨٤٠] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية (١و٥).

<sup>[</sup>٨٤١] (٣) سورة الحجرات: الآية (١).

<sup>[</sup>٨٤٣] (٤) سورة الحجرات: الآية (١).

<sup>[</sup>٤٤٨] (٥) سورة الحجرات: الآية (١).

[٨٤٥] ك. وأخرج عنه قال كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم فأنزل الله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ [الحجرات: ٤] الآية.

[٨٤٧] أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال: جاء ناس من العرب إلى حجر النبي [ﷺ] فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآهِ ٱلْمُجُرَّتِ﴾ (٤) الآية.

[٨٤٨] ك. وقال عبد الرزاق<sup>(٥)</sup> عن معمر عن قتادة أن رجلاً جاء إلى النبي [ﷺ] : «ذاك النبي [ﷺ] : «ذاك هو الله» فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ (٦) الآية مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء وغيره، عند الترمذي بدون نزول الآية .

ك. . وأخرج ابن جرير نحوه عن الحسن.

[٨٤٩] ك. وأخرج أحمد بسند صحيح عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله [ﷺ] من وراء الحجرات فلم يجبه فقال يا محمد إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فقال: «ذاكم الله» (٧).

<sup>[</sup>٨٤٥] (١) سورة الحجرات: الآية (٢).

<sup>[</sup>٨٤٦] (٢) سورة الحجرات: الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: الآية (٣).

<sup>[</sup>٧٤٧] (٤) سورة الحجرات: الآية (٤).

<sup>[</sup>٨٤٨] (٥) وانظر مسند أحمد (٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات: الآية (٤).

<sup>[</sup>٨٤٩] (٧) مسند أحمد (٦/ ٣٩٤)، والمعجم الكبير للطبراني (١/ ٢٧٧) والتاريخ لابن عساكر (٣/ ٨٩).

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ﴾ [الحجرات: ٦] الآية.

[٨٥١] أخرج أحمد وغيره(١) بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله [عليه] فدعاني إلى الإسلام فأقررت به ودخلت فيه ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فترسل إلى الأبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ الإبان احتبس الرسول فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة فدعا سروات قومه فقال لهم: أن رسول الله [ع كان قد وقت وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس من رسول الله [عليم] الخلف ولا أدري حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا فلما أن سار الوليد فرق فرجع فقال إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله [عَيْنِينُ البعث إلى الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث فقال لهم: ﴿ إِلَى أَين بعثتم،؟ قالوا: إليك قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله [عليه] بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ولا أتاني فلما دخل على رسول الله [على قال: «منعت الزكاة وأردت قتل رسولي، قال: لا والذي بعثك بالحق فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَاإِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ (٢) رجال إسناده ثقات وروى الطبراني نحوه من حديث جابر بن عبدالله وعلقمة بن ناجية وأم سلمة وابن جرير نحوه من طريق العوفي عن ابن عباس ومن طرق أخرى مرسلة.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَاآبِهَنَانِ ﴾ [الحجرات: ٩] الآية.

[٨٥٢] أخرج الشيخان (٢) عن أنس أن النبي [عَلِيمً] ركب حماراً وانطلق إلى

<sup>[</sup>۸۵۱] (۱) مسند أحمد (۲۷۹/٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (۲۲۲) من طريق عيسى بن دينار عن أبيه أنه سمع الحارث بن ضرار.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية (٦و٨).

<sup>[</sup>۸۵۲] (۳) رواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق إسحاق بن إسرائيل عن المعتمر بن سليمان ص (۲۲۳).

عبدالله بن أبي فقال: «إليك عني» فوالله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار: والله لحماره أطيب ريحاً منك فغضب لعبدالله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم: ﴿ وَلِن طَا إِنْهَا إِنْ مِنَ المُوتِمِنِينَ اَقْدَتُلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ (١).

[۸۵۳] ك. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن أبي مالك قال: تلاحى رجلان من المسلمين فغضب قوم هذا لهذا وهذا لهذا فاقتتلوا بالأيدي والنعال وأنزل الله: ﴿ وَإِن كَالَهِ فَنَانِ ﴾ (٢) الآية.

[١٥٤] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال لها أم زيد وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاءها قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد خرج فاستعان بأهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿وَإِن طَابِهُنَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اَقَنَتَلُوا ﴾ فبعث إليهم رسول الله [ المنها فاصلح بينهم وفاؤا إلى أمر الله.

[٨٥٥] ك.. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعون إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا فأنزل الله: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّالَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَكَمِ فَيأْبُونَ أَنْ يَجيبوا فأنزل الله: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

[٨٥٦] وأخرج عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما فقال أحدهما للآخر لآخذن عنوة لكثرة عشيرته وأن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي [ على فلم يزل الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيوف.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا إِلَّا لَقَلْبُ ﴾ [الحجرات: ١١] الآية.

[٨٥٧] أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبير بن الضحاك قال: كان

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية (٩).

<sup>[</sup>٨٥٣] (٢) سورة الحجرات: الآية (٩).

<sup>[</sup>٨٥٤] (٣) سورة الحجرات: الآية (٩).

<sup>[</sup>٨٥٥] (٤) سورة الحجرات: الآية (٩).

الرجل منا يكون له الإسمان والثلاثة فيدعى ببعضها لعسى أن يكره فنزلت: ﴿وَلَا لَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابُ ﴾ (١) قال الترمذي: حسن.

[٨٥٨] وأخرج الحاكم وغيره من حديثه أيضاً قال: كانت الألقاب في الجاهلية فدعا النبي [علم] رجلاً منهم بلقبه فقيل له يا رسول الله أنه يكرهه فأنزل الله: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَدَبُ ﴾ (٢) ولفظ أحمد عنه قال فينا نزلت في بني سلمة: ﴿وَلَا لَنَابَرُوا بِالْأَلْقَدَبُ ﴾ (٣) قدم النبي [علم المدينة وليس فينا رجل إلا وله إسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢] الآية.

[٨٥٩] أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجل أكله ورقاده فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ يُنَانُّهُا أَنَّاسُ ﴾ [الحجرات: ١٣] الآية.

[ ٨٦٠] أخرج ابن أبي حاتم (٤) عن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فأذن فقال بعض الناس أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة فقال بعضهم: أن يسخط الله هذا بغيرة فأنزل الله: ﴿ يَا أَبُنَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّل

[٨٦١] وقال ابن عساكر في مبهماته: وجنت بخط ابن بشكوال أن أبا بكر بن أبي داود أخرج في تفسير له أنها نزلت في أبي هند أمر رسول الله [عليه] بنى بياضة أن يزوجوه امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله نزوج بناتنا موالينا؟ فنزلت الآية.

قوله تعالى: ﴿ يُمُنُّونَ ﴾ [الحجرات: ١٧] الآية.

[٨٦٢] أخرج الطبراني بسند حسن عن عبدالله بن أبي أوفى أن ناساً من

<sup>[</sup>٨٥٧] (١) سورة الحجرات: الآية (١١).

<sup>[</sup>٨٥٨] (٢) سورة الحجرات: الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: الآية (١١).

<sup>[</sup>٨٦٠] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات: الآية (٣٠).

العرب قالوا: يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك وقاتلك بنو فلان فأنزل الله: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً ﴾(١) الآية.

[٨٦٣] وأخرج البزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.

[٨٦٤] وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن الحسن وأن ذلك لما فتحت مكة.

[١٦٥] وأخرج ابن سعيد عن محمد بن كعب القرظي قال: قدم عشرة نفر من بني أسد على رسول الله [علم على الله على رسول الله الله الله الله الله الله الله إنا شهدنا الله الله وحده لا شريك له وإنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثاً ونحن لمن وراءنا سلم فأنزل الله: ﴿ بَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ (٢) الآية.

[٨٦٦] وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير قال: أتى قوم من الأعراب من بني أسد النبي السلام فقالوا جنناك ولم نقاتلك فأنزل الله: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ (٣) الآية.

<sup>[</sup>٨٦٢] (١) سورة الحجرات: الآية (١٧).

<sup>[</sup>٨٦٥] (٢) سورة الحجرات: الآية (١٧).

<sup>[</sup>٨٦٦] (٣) سورة الحجرات: الآية (١٧).



[٨٦٨] ك.. وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت: ﴿فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَغَاثُ وَعِيدٍ﴾ (٣) ثم أخرج عن عمرو مرسلاً مثله.

<sup>(</sup>١) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة به مثله ص (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة قَ: الآية (٣٩و٣٩).

<sup>[</sup>٨٦٨] (٣) سورة قَ: الآية (٤٥).



[٨٦٩] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن رسول الله [ﷺ] بعث سرية فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت: ﴿وَفِي الْمُورِكِينَ ﴾(١).

[٨٧٠] واخرج ابن منيع وابن راهوية والهيثم بن كليب في مسانيدهم من طريق مجاهد عن علي قال لما نزلت: ﴿فَنَوَلَّ عَنَهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى قال لما نزلت: ﴿فَنَوَلَ عَنَهُمْ فَمَا أَحَد إِلاَ أَيْقَ بِالهَلَكَةَ إِذَ أَمِر النبي [ﷺ] أن يتول عنا فنزلت: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِّكُرَىٰ نَعْفُ المُوْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٨٧١] وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما نزلت: ﴿فَوَلَ عَنْهُم ﴾ (٤) الآية اشتد على أصحاب رسول الله [ﷺ] ورأوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله: ﴿وَذَكِرُ فَإِنَّ اَلْذِكُرَىٰ نَنفَمُ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥).

<sup>[</sup>٨٦٩] (١) سورة الذاريات: الآية (١٩).

<sup>[</sup> ۸۷۰] (۲) سورة الذاريات: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: الآية (٥٥).

<sup>[</sup>٨٧١] (٤) سورة الذاريات: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات: الآية (٥٥).



[۸۷۲] أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي [عَلَيْم] قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم فأنزل الله في ذلك: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَبَرَبَعُنُ بِهِ، رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴿) (١).

\* \* \*

[۸۷۲] (١) سورة الطور: الآية (٣٠).



[AV۳] أخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم (١) عن نابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير هو صديق فبلغ ذلك النبي [علم عنها فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد فأنزل الله عند ذلك هذه الآية: ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنْنَا كُمُ مِنْ اللهُ عَنْ ذلك هذه الآية: ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنْنَا كُمُ مِنْ اللهُ عَنْ ذلك هذه الآية: ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنْنَا كُمُ مِنْ اللهُ عَنْ ذلك هذه الآية: ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنْنَا كُمُ اللهُ عَنْ ذلك هذه الآية:

[۸۷۰] وأخرج (٤) عن دراج أبي السمح قال: خرجت سرية غازية فسأل رجل رسول الله [ﷺ] أن يحمله فقال: «لا أجد ما أحملك عليه» فانصرف حزيناً فمر برجل رحاله منيخة بين يديه فشكا إليه فقال له الرجل: هل لك أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك فقال: نعم فركب فنزلت: ﴿أَفَرَهُتُ اللَّهِى تَوَلَّى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ

[۸۷٦] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: أن رجلاً أسلم فلقيه بعض من يعيره فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار قال: إني خشيت عذاب الله قال: أعطني شيئاً وأنا أحمل كل عذاب كان عليك فأعطاه شيئاً فقال:

<sup>[</sup>۸۷۳] (۱) الحديث رواه أحمد في مسنده (۳/ ۵۳) وابن أبي عاصم (۱/ ۱۱۰) والبخاري في تاريخه (۲/ ۲۷) وعبد الرزاق في مصنفه (٤٩٢٤) والواحدي في أسباب النزول ص (۲۲۲) وأصل الحديث في سنن الترمذي (۱۱۳٦) وأبى داود (۲۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: الآية (٣٢).

<sup>[</sup>٤٧٤] (٣) سورة النجم: الآية (٣٣).

<sup>[</sup>۸۷۵] (٤) راجع فقرة (۸٤۸).

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: الآية (٣٣ و٤١).

زدني فتعاسرا حتى أعطاه شيئاً وكتب كتاباً وأشهد له ففيه نزلت هذه الآية: ﴿ أَفَرَهَ بِنَ الَّذِي تَوَلَّى إِنَّ وَأَكْمَى فَلِيلًا وَأَكْمَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

[۸۷۷] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قِال: كانوا يمرون على رسول الله [ﷺ] وهو يصلي شامخين فنزلت: ﴿وَأَنتُمْ سَنِدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٨٧٦] (١) سورة النجم: الآية (٣٣).

<sup>[</sup>۸۷۷] (۲) سورة النجم: الآية (٦١) ـ قلت وروى الواحدي في أسباب النزول ص (٢٢٧) من طريق الصهباء عن عائشة ـ قالت: مرّ رسول الله [ﷺ] بقوم يضحكون فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله ﴿وأنه هو أضحك وأبكى﴾ سورة النجم: الآية (٤٣) ـ فرجع إليهم فقال: ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل عليه السلام فقال: ائت هؤلاء وقل لهم إن الله عزّ وجل يقول ﴿وأنه هو أضحك وأبكى﴾.



[۸۷۸] أخرج الشيخان والحاكم واللفظ له عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي [ على الله عن الله عن القمر فنزلت: ﴿ أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله

[۸۷۹] وأخرج الترمذي عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي [ﷺ] آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت: ﴿ أَفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ اللهِ عَوله: ﴿ سِحْرٌ مُسْتَعِرٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ سِحْرٌ مُسْتَعِرٌ ﴾ (٢).

[۸۸۰] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قالوا يوم بدر نحن جميع منتصر فنزلت: ﴿سَيُهُزُمُ لَلِمَـٰتُمُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ﷺ (٣).

[٨٨١] وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله [ﷺ] في القدر فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِكُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِكُ ﴾ (٤).

张 恭 恭

<sup>[</sup>٨٧٨] (١) سورة القمر: الآية (١) ـ والحديث رواه الواحدى في أسباب النزول ص (٢٢٧).

<sup>[</sup>٨٧٩] (٢) سورة القمر: الآية (١و٢).

<sup>[</sup> ٨٨٠] (٣) سورة القمر: الآية (٤٥).

<sup>[</sup>٨٨١] (٤) سورة القمر: الآية (٤٧ و ٨٨ و ٤٩).



[ ۱۸۸۲] أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم القيامة والموازين والجنة والنار فقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر تأتي عليً بهيمة تأكلني وإني لم أخلق فنزلت ﴿ وَلِكَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ إِنَ الْ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ اللهِ الْحَالِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[٨٨٣] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق.

张 张 张

<sup>[</sup>٨٨٢] (١) سورة الرحمن: الآية (٤٦).



[٨٨٤] ك. أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن أبي هريرة قال: لما نزلت: ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلأَوَّلِينَ ۚ وَقَلِلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۗ (١) شق ذلك على المسلمين فنزلت: ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأَوِّلِينَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَثُلَةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ (٢).

[ ٨٨٥] ك. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند فيه نظر من طريق عروة بن رويم عن جابر بن عبدالله قال: لما نزلت ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاتِمَةُ ﴾ (٣) وذكر فيها: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ (٤) قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا فامسك آخر السورة سنة ثم نزل: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ وثُلَةٌ مِن الْأَحِدِينَ ﴾ (٥) فقال رسول الله [ على عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله ؛ ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ (٥) .

[ ٨٨٦] وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن رويم مرسلاً وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن عطاء ومجاهد قالا: لما سأل أهل الطائف الوادي يحمي لهم وفيه عسل ففعل وهو واد معجب فسمعوا الناس يقولون أن في الجنة كذا وكذا قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي فأنزل الله: ﴿وَأَسْمَتُ اللَّهِينِ مَا أَضْعَتُ اللَّهِينِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

[۸۸۷] وأخرج البيهقي من وجه آخر عن مجاهد قال: كانوا يعجبون بَوَجُّ وظَلَاله وطلحه وسدره فأنـزل الله: ﴿وَأَصْنَبُ ٱلْيَكِينِ مَاۤ أَصَحَبُ ٱلْيَكِينِ إِلَّ وَسُدْرٍ وَطَلَاله وطلحه وسدره فأنـزل الله: ﴿وَأَصْنَبُ ٱلْيَكِينِ مَاۤ أَصَحَبُ ٱلْيَكِينِ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْهُودٍ ﴾ (٨٠).

<sup>[</sup>٤٨٨] (١) سورة الواقعة: الآية (١٣و١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الآية (٣٩و٤٠).

<sup>[</sup>ه٨٨] (٣) سورة الواقعة: الآية (١).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة: الآية (١٣ و١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة: الآية (٣٩و٤٠).

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة: الآية (٣٩و٤٠).

<sup>[</sup>٨٨٦] (٧) سورة الواقعة: الآية (٢٧و٢٨).

<sup>[</sup>۸۸۷] (٨) سورة الواقعة: الآية (۲٧و٣٠).

[۸۸۸] وأخرج مسلم (۱) عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله [ﷺ] فقال رسول الله [ﷺ]: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم لقد صدق نوه كذا» فنزلت هذه الآيات: ﴿﴿ فَلَا أُمُّ سِمَوْقِعِ النُّجُورِ اللهِ (۲) حتى بلغ: ﴿وَتَعَمَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ ثَكَذِّبُونَ اللهِ (۳).

[۸۸۹] وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حزرة قال: نزلت هذه الآيات في رجل من الأنصار في غزوة تبوك نزلوا الحجر فأمرهم رسول الله [ﷺ] أن لا يحملوا من مائها شيئاً ثم ارتحل ونزل منزلا آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى النبي [ﷺ] فقام فصلى ركعتين ثم دعا فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق: ويحك متى ترى ما دعا النبي [ﷺ] فأمطر الله علينا السماء فقال: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا.

<sup>[</sup>۸۸۸] (۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإِيمان (۱۲۷) والطبراني في الكبير ١٩٨/١٢ والواحدي في أسباب النزول ص (۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: الآية (٨٢).



[ ۱۹۹۰] أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن أبي رواد أن أصحاب النبي [ على الله على المناح والضحك فنزلت: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ (١) الآية.

[٨٩١] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان أصحاب النبي [ﷺ] قد أخذوا في شيء من المزاح فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعُ مُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ﴾ (٢) الآية.

[۸۹۲] وأخرج عن السدي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله [ﷺ] ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله: ﴿ فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَصِ ﴾ (٣) ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَن غَنْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ رِ اللّهِ ﴾ (٤) الآية.

[٨٩٣] وأخرج ابن المبارك في الزهد أنبأنا سفيان عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله [ﷺ] المدينة فأصابوا من العيش ما أصابوا بعدما كان بهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فنزلت: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن غَشْمَ لُلُوبُهُمْ ﴾ (٥) الآية.

[٨٩٤] وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه من لا يعرف عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على النبي [ على أن أدبعين من أصحاب النجاشي قدموا على النبي والله أن أدبعين من الحاجة قالوا فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا يا رسول الله: إنا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين فأنزل الله

<sup>[</sup>۸۹۰] (١) سورة الحديد: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٨٩١] (٢) سورة الحديد: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٨٩٢] (٣) سورة يوسف عليه السلام: الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٨٩٣] (٥) سورة الحديد: الآية (١٦).

فيهم: ﴿اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ﴿ الآيات فلما نزلت قلما نزلت قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم له أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم، فأنزل الله: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِسُولِهِ، يُؤْنِكُمْ كَفَايْنِ مِن رَحْمَيهِ، ﴾ الآية.

[ ١٩٥٥] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما نزلت: ﴿ أُولَتِكَ يُؤَوَّنَ أَجْرَهُم مَّرَيَّنِ بِمَا صَبُوا ﴾ [ الآية فمر مؤمنوا أهل الكتاب على أصحاب النبي [ الله الله على أصحاب النبي الله الله النا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك على الصحابة فأنزل الله: ﴿ يَكُأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ اَتَّقُواْ الله وَ وَالله عَلَى الله عَلَى الصحابة فأنزل الله الله الله أجرين مثل أجور الله وَوَالله وَالله الله الله الكتاب .

[٨٩٦] وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما نزلت: ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ عِن اللهِ : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ عَلَى الله : ﴿ يُعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

[٨٩٧] ك.. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفروا فأنزل الله ﴿ لِكَلَّا مُمَّلًا أَمَّلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ (٧) الآية يعني بالفضل والنبوة.

<sup>[</sup>٩٩٤] (١) سورة القصص: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآية (٢٨).

<sup>[</sup>٨٩٥] (٣) سورة القصص: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: الآبة (٢٨).

<sup>[</sup> ٨٩٦] (٥) سورة الحديد: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد: الآية (٢٩).

<sup>[</sup>۸۹۷] (٧) سورة الحديد: الآية (٢٩).



[۸۹۸] أخرج الحاكم وصححه (۱) عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله [ﷺ] وتقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النِّي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ (۱) وهو أوس بن الصامت.

[۸۹۹] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان بين النبي [ﷺ وبين اليهود موادعة فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحابه جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه فنهاهم النبي [ﷺ عن النجوى فلم ينتهوا فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى اللَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجَوَىٰ ﴾ (٣) الآية.

[٩٠٠] وأخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبدالله بن عمرو إن اليهود كانوا يقولون لرسول الله [ﷺ] سام عليكم ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فنزلت هذه الآية ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوَكَ بِمَا لَمْ يُحْتِكَ بِهِ ٱللهُ ﴾ (٤) وفي الباب عن أنس وعائشة.

[٩٠١] ك. . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان المنافقون يتناجون بينهم وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ﴾ (٥) الآية .

[٩٠٢] وأخرج أيضاً عنه قال: كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنوا

<sup>(</sup>١٩٨] (١) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٣١) بأطول من ذلك من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بها بنحوه وأطول منه.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: الآية (١).

<sup>[</sup> ٨٩٩] (٣) سورة المجادلة: الآية (٨).

<sup>[</sup>٩٠٠] (٤) سورة المجادلة: الآية (٨).

<sup>[</sup>٩٠١] (٥) سورة المجادلة: الآية (١٠).

بمجلسهم عند رسول الله [ﷺ] فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِينِ﴾(١) الآية.

[٩٠٣] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت يوم جمعة وقد جاء ناس من أهل بدر وفي المكان ضيق فلم يفسح لهم فقاموا على أرجلهم فأقام [ﷺ] نفراً بعدتهم وأجلسهم مكانهم فكره أولئك النفر ذلك فنزلت.

[٩٠٤] وأخرج من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله [ﷺ] حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه فأنزل: ﴿إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَنَى غَنَوْنَكُرُ ﴾ (٢) الآية فلما نزلت صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة فأنزل الله بعد ذلك: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ ﴾ (٣) الآية.

[٩٠٥] وأخرج الترمذي وحسنه وغيره (٤) عن على قال: لما نزلت: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَا مَنُوّا إِذَا نَدَيَتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَخُونكُرُ صَدَقَةً ﴾ (٥) قبال لي النبي [ عَلَيْهُ] الما ترى دينار، قلت: لا يطيقونه قال: «فنصف دينار» قلت: لا يطيقونه قال: «فنصف دينار» قلت: لا يطيقونه قال: «فكم، قلت شعيرة قال: «إنك لزهيد، فنزلت ﴿ مَا أَشْفَقُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَوْدَكُرُ صَدَقَتْ ﴾ (٦) الآية فبي خفف الله عن هذه الأمة قال الترمذي: حسن.

[٩٠٦] وأخرج أحمد والحاكم وصححه (٧) عن ابن عباس قال: كان رسول الله [علم عن ابن عباس قال: كان رسول الله [علم عن عن ابن عباس قال: ﴿إِنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه علم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور فدعاه رسول الله [علم ققال له حين رآه: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: ﴿ذرني آتك بهم انطلق فدعاهم فحلفوا له ما قالوا وما فعلوا فأنزل الله: ﴿يَوْمَ يَبَعْلُمُ اللهُ جَيعًا فَيَعْلِمُونَ لَهُ كُنا يَعْلِمُونَ لَكُمْ ﴾ (٨) الآية.

<sup>[</sup>٩٠٢] (١) سورة المجادلة: الآية (١١).

<sup>[</sup>٩٠٤] (٢) سورة المجادلة: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: الآية (١٣).

<sup>[</sup>٩٠٥] (٤) سنن الترمذي (٣٣٠٠) والمعجم الكبير للطبراني (١٠٩/١)، وصحيح ابن حبان (١٠٩/١). (١٧٦٤ و ١٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة: الآية (١٣).

<sup>[</sup>٩٠٦] (٧) راجع فقرة (٤٨٨).

<sup>(</sup>٨) سورة المجادلة: الآية (١٨).

[٩٠٧] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ﴿ أَلَوْ مَرَ لِلَى الَّذِينَ تَوْلُوا وَمَا﴾ (١) الآية. فقال بلغنا أنها نزلت في عبدالله بن نبتل.

[٩٠٨] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر: ﴿ لَا يَجِمَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ لَا يَجَمَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ لَا يَجَمَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ اللَّهِ .

[٩٠٩] وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزلت.

[٩١٠] وأخرج ابن المنذر<sup>(٣)</sup> عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي [ﷺ] فصكه أبو بكر صكة فسقط فذكر ذلك للنبي [ﷺ فقال: «أفعلت يا أبا بكر» فقال: والله لو كان السيف قريباً مني لضربته به فنزلت ﴿لَا يَهِدُ قَوْمًا﴾ (٤) الآية.

<sup>[</sup>٩٠٧] (١) سورة المجادلة: الآية (١٤).

<sup>[</sup>٩٠٨] (٢) سورة المجادلة: الآية (٢٢).

<sup>[</sup>٩١٠] (٣) انظر الدر المنثور (٦/٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة: الآية (٢٢).



[٩١١] أخرج البخاري عن ابن عباس قال: سورة الأنفال نزلت في بدر وسورة الحشر نزلت في بني النضير.

[٩١٢] وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة فحاصرهم رسول الله [ﷺ] حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة وهي السلاح فأنزل الله فيهم: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾(١).

[٩١٥] ك. وأخرج ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: لما نزل رسول الله [ﷺ] ببني النضير تحصنوا منه في الحصون فأمر بقطع النخل والتحريق فيها فنادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن النساء وتعيبه فما بال قطع النخل وتحريقها فنزلت. . وأخرج ابن جرير عن قتادة ومجاهد مثله.

[٩١٦] وأخرج ابن المنذر عن يزيد الأصم أن الأنصار قالوا: يا رسول الله أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين قال: (لا ولكن تكفونهم المؤنة

<sup>[</sup>٩١٢] (١) سورة الحشر: الآية (١).

<sup>[</sup>٩١٣] (٢) ورواه الواحدي في أسباب النزول من طريقين مختلفين ووجهين مختلفين عن ابن عمر ص ( ٢٣٧و ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الآية (٥).

<sup>[</sup>٩١٤] (٤) سورة الحشر: الآية (٥).

وتقاسمونهم الشمرة والأرض أرضكم، قالوا رضينا فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ تَبُوَّهُو اللَّهُ: ﴿وَالَّذِينَ تَبُوَّهُو

[٩١٧] وأخرج البخاري<sup>(٢)</sup> عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله [علية] فقال: يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال: «ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله [عليه] لا تدخريه شيئاً قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله [عليه] فقال: القد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة » فأنزل الله تعالى: ﴿وَيُوْرُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍم وَلَوْ كَانَ بِيمٌ خَمَامَةً ﴾ (٣).

[٩١٨] وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي: أن رجلاً من المسلمين فذكر نحوه وفيه . أن الرجل الذي أضاف ثابت بن قيس بن شماس فنزلت فيه هذه الآية.

[٩١٩] وأخرج الواحدي من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: أهديٰ لرجل من أصحاب رسول الله [علم] رأس شاة فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك فنزلت: ﴿وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ آنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ عَمَامَةً ﴾ (١) الآية.

[٩٢٠] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال أسلم ناس من أهل قريظة وكان فيهم منافقون وكانوا يقولون لأهل النضير لئن أخرجتم لنخرجن معكم فنزلت هذه الآية فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَعُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ﴾ (٥) .

<sup>[</sup>٩١٦] (١) سورة الحشر: الآية (٩).

<sup>[</sup>٩١٧] (٢) صحيح البخاري (٨/ ١٨٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٠)، والشجري في أماليه (٢٨٣/١) وابن أبي عاصم (١/ ٢٥٠) والواحدي في أسباب النزول ص (٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الآية (٩).

<sup>[</sup>٩١٩] (٤) سورة الحشر: الآية (٩).

<sup>[</sup>٩٢٠] (٥) سورة الحشر: الآية (١١).



والمقداد بن الأسود فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها والمقداد بن الأسود فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخلوه منها فائتوني به فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: اخرجي الكتاب فقالت: ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصيها فأتينا به رسول الله [ إلى فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناسٍ من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي [ إلى قال : «ما هذا يا حاطب؟» قال: لا تعجل على يا رسول الله إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن اتخذ يداً يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر فقال النبي [ والله عن النبي المنافئ النبي المنافئ أولياً تُلقُون إليم

[٩٢٢] وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة فسألت النبي [ﷺ] أأصلها قال: «نعم» فأنزل الله فيها: ﴿لَا يَنْهَلَكُرُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٣).

[٩٢٣] وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبدالله بن الزبير: قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية فقدمت على بنتها بهدايا فأبت أسماء أن تقبل منها أو تدخلها منزلها حتى أرسلت

<sup>(</sup>١٦١) صحيح البخاري (٤/ ٧٧ و ٩٨/٥)، ومسلم في صحيحه كتاب فضل الصحابة (١٦١) والترمذي في سننه (٣٣٠٥) وأبو داود (٢٦٥٠)، والإمام أحمد في مسنده (١/ ٩٧)، والبيمقى في السنن الكبرى (٩/ ٩٧)، والبيمقى في السنن الكبرى (٩/

٧٩و ١١٠٥)، وابو نعيم في دلائل النبوة (١٧/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٤٦) والواحدي في أسباب النزول ص (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: الآية (١).

<sup>(</sup>٩٢٢] (٣) سورة الممتحنة: الآية (٨).

إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله [ﷺ] فأخبرته فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها منزلها فأنزل الله: ﴿لَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ﴾ (١) الآية.

[٩٢٤] وأخرج الشيخان عن المسوّر ومروان بن الحكم أن رسول الله [ﷺ لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا تُتَسِكُواْ بِمِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ (٢).

[٩٢٥] ك. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أحمد: قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله [ وكلماه في أم كلثوم أن يردها إليهم فنقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء ومنع أن يرددن إلى المشركين فأنزل الله آية الامتحان.

[٩٢٦] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه أنها نزلت في أميمة بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة.

[٩٢٧] ك. . وأخرج عن مقاتل أن امرأة تسمى سعيدة كانت تحت صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة جاءت زمن الهدنة فقالوا ردها علينا فنزلت.

[٩٢٨] ك.. وأخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية وكان صالحهم أنه من أتاه رده إليهم فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية.

[٩٢٩] ك.. وأخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله: ﴿وَلَا تُتَسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِ﴾ (٣).

[٩٣٠] ك. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ ثَنَ ۗ مِنْ مِنْ مِنْ أَوْكِ كُمُ مُنَ مُنَ مُنَ مُنَ مِنْ مِنْ الرَّدَت فَتَرُوجِها رَجُل ثَقَفي وَلَم تَرْتَد امرأة من قريش غيرها.

[٩٣١] ك. . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة

<sup>[</sup>٩٢٣] (١) سورة الممتحنة: الآية (٨).

<sup>[</sup>٩٢٤] (٢) سورة الممتحنة: الآية (١٠).

<sup>[</sup>٩٢٩] (٣) سورة الممتحنة: الآية (١٠).

<sup>[</sup>٩٣٠] (٤) سورة الممتحنة: الآية (١١).

(أو)<sup>(۱)</sup> سعيد عن ابن عباس قال كان عبدالله بن عمر وزيد بن الحارث يوادان رجالاً من يهود فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) الآبة.

<sup>[</sup>٩٣١] (١) بالأصل (وأبو).

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: الآية (١٣).



[٩٣٢] أخرج الترمذي والحاكم وصححه (١) عن عبدالله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله [علم الله عندا نقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لله عملناه فأنزل الله: ﴿ سَبَّحَ يِنَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ لَلْمَكِيمُ الله يَكُونُ الله علينا رسول الله [عليه] كَانَامًا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ (١) فقرأها علينا رسول الله [عليه] حتى ختمها.

ك. . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه.

[٩٣٣] ك. . وأخرج عن أبي صالح قال: قالوا لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ آَدُلُمُ عَلَى جِنَزَوَ ﴾ (٣) الآية فكرهوا الجهاد فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَغْعَلُونَ ﴿ كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

[٩٣٤] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس نحوه .

[A۳0] ك.. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك قال: أنزلت ﴿ لِمَ تَقُولُوكَ مَا لَا نَقْعَلُونَ ﴾ (٥) في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والقتل.

[٩٣٦] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في توليهم يوم أحد.

[٩٣٧] ك. . وأخرج عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: ﴿ يَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

<sup>[</sup>٩٣٢] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٤٢) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبدالله بن سلام.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: الآية (١و٢).

<sup>[</sup>٩٣٣] (٣) سورة الصف: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الصف: الآية (٢).

<sup>[</sup>٩٣٥] (٥) سورة الصف: الآية (٢).

هَلْ أَدْلُكُوْ عَلَى غِيْرَو نُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسلَّمُونَ لُو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين فنزلت: ﴿ نُوْمِئُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢).

<sup>[</sup>۹<sup>m</sup>۷] (۱) سورة الصف: الآية (۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: الآية (١٠).



[٩٣٨] أخرج الشيخان<sup>(١)</sup> عن جابر قال: كان النبي [ﷺ] يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا إثنا عشر رجلاً فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَنَرُهُ أَوْ لَمْوًا اَنفَشُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِمًا ﴾ (٢).

[٩٣٩] ك.. وأخرج ابن جرير عن جابر أيضاً قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي [ﷺ] قائماً على المنبر وينفضون إليها فنزلت وكأنها نزلت في الأمرين معاً.

[٩٤٠] ك.. ثم رأيت ابن المنذر أخرجه عن جابر لقصة النكاح وقدوم العير معاً من طريق واحد وأنها نزلت في الأمرين فالله الحمد.

<sup>[</sup>٩٣٨] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة: الأَّية (١١).

## سورة المنافقين

[٩٤١] أخرج البخاري وغيره (١) عن زيد بن أرقم قال سمعت عبدالله بن أبي يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك للنبي [علم الله عنه النبي المحابة النبي المحابة النبي المحابة النبي المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة الله المحابة المحابة المحابة الله المحابة الله المحابة المحابة الله المحابة المحابة الله الله المحابة المحابة الله المحابة الله المحابة الله المحابة الله المحابة المحا

[٩٤٢] وأخرج ابن جرير عن قتادة قال قيل لعبد الله بن أبي لو أتيت النبي [ﷺ] فاستغفر لك فجعل يلوي رأسه فنزلت فيه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَمَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ قَالرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ المَا الهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَال

[٩٤٣] ك. وأخرج (٤) عن عروة قال: لما نزلت: ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ اللهُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ اللهُ عَلَى اللهُ لَمُمْ أَوْ لَا السنبسي [ﷺ: اللهُ عَلَى السبعين على السبعين فأنزل الله ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرُتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَلْهُ مَا لَمُ مَعْلَى اللهِ عَن مجاهد وقتادة مثله.

[٩٤٤] ك. وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزلت آية براءة قال النبي السلطية السلطية الما الله الله الله أن يغفر لهم، فنزلت.

<sup>[</sup>٩٤١] (١) ورواه الترمذي في سننه (٣٣١٢و ٣٣١٤) والواحدي في أسباب النزول ص (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٤٢] (٣) سورة المنافقون: الآية (٥).

<sup>[</sup>٩٤٣] (٤) رواه ابن جرير (١٣٨/١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية (٨٠).

<sup>(</sup>٦) سورة المنافقون: الآية (٦).



[٩٤٥] أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَبِكُمُ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَحَذَرُوهُمْ ﴾ (١) في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا المدينة فلما قدموا على رسول الله [ﷺ] رأوا الناس قد فقهوا فهمّوا أن يعاقبوهم فأنزل الله: ﴿وَإِن تَمْفُواْ وَتَصْفُحُوا ﴾ (٢) الآية.

[٩٤٦] وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ مِنْ أَزْرَجِكُمْ ﴾(٣) نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ووقفوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم فنزلت هذه الآية وبقية الآيات إلى آخر السورة بالمدينة.

[٩٤٧] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِدِ ﴾ (٤) اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين: ﴿فَالنَّقُوا اللهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ (٥).

<sup>[</sup>٩٤٥] (١) سورة التغابن: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن: الآية (١٤).

<sup>[</sup>٩٤٦] (٣) سورة التغابن: الآية (١٤).

<sup>[</sup>٩٤٧] (٤) سورة آل عمران: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن: الآية (١٦).



[٩٤٨] أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى رسول الله [ﷺ] فقالت: يا رسول الله ما عني إلا عن هذه الشعرة فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ ٱلنِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ ﴾ (١) وقال الذهبي الإسناد واهِ والخبر خطأ فأن عبد يزيد لم يدرك الإسلام.

[٩٤٩] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله [ﷺ] حفصة فأتت أهلها فأنزل الله: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله الله الله وأخرجه أبن جرير عن قتادة مرسلاً وابن المنذر عن ابن سيرين مرسلاً.

[٩٥٠] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ (٣) الآية. قال بلغنا أنها نزلت في عبدالله بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص.

[٩٥١] وأخرج الحاكم (٤) عن جابر قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِخْرَعًا﴾ (٥) في رجل من أشجع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال فأتى رسول الله [ﷺ] فسأله فقال له: «اتق الله واصبر» فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم وكان العدو أصابوه فأتى رسول الله [ﷺ] فأخبره خبرها فقال: «كلها» فنزلت قال الذهبي حديث منكر له شاهد.

ك.. وأخرج ابن جرير مثله عن سالم بن أبي الجعد. ك.. والسدي وسمي الرجل عوفاً الأشجعي. ك.. وأخرجه الحاكم أيضاً من حديث ابن مسعود وسماه كذلك.

<sup>[</sup>٩٤٨] (١) سورة الطلاق: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٤٩] (٢) سورة الطلاق: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٥٠] (٣) سورة الطلاق: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٥١] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق: الآية (٢).

[٩٥٢] وأخرج ابن مردوية (١) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي فقال يا رسول الله أن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني؟ قال: «آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فقالت المرأة: نعم. ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَجًا﴾ (٢) الآية. وأخرجه الخطيب في تاريخه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. ك.. وأخرجه الثعلبي من وجه آخر ضعيف. ك.. وابن أبي حاتم من وجه آخر مرسلاً.

[٩٥٣] وأخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم عن أبي بن كعب قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار ﴿وَأُولَنَ ٱلْأَمْالِ﴾ (٣) فأنزلت: ﴿وَأَلْكَ بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ (٤) الآية صحيح الإسناد.

[٩٥٤] وأخرج مقاتل في تفسيره أن خلاد بن عمرو بن الجموح سأل النبي [ﷺ] عن عدة التي لا تحيض فنزلت.

<sup>[</sup>٩٥٢] (١) انظر الدر المنثور (٦/٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية (٢).

<sup>[</sup>٩٥٣] (٣) سورة الطلاق: الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: الآية (٤).



[٩٥٥] أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس أن رسول الله [ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله: ﴿ يَكَائِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

[٩٥٦] وأخرج الضياء في المختارة من حديث ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله [عَلَيْمً] لحفصة: (لا تخبري أحداً أن أم إبراهيم عليً حرام، فلم يقربها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله: ﴿ فَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُرْ نَحِلَّةً أَيْمَنِكُمْ ﴾ (٢) الآية.

[٩٥٨] وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال نزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ عَالَمُ اللَّهِ لَمَ اللَّهِ فَى سريته.

[٩٥٩] وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله [عَلَيْمً] يشرب عند سودة العسل فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحاً ثم دخل على حفصة فقالت: مثل ذلك فقال: «أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه» فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنِّي لَم تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللّه لَكُ ﴾ (٥) الآية. وله شاهد في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن تكون الآية نزلت في السبين معاً.

<sup>[</sup>٥٥٥] (١) سورة التحريم: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٥٦] (٢) سورة التحريم: الآية (٢).

<sup>[</sup>٩٥٧] (٣) سورة التحريم: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٥٨] (٤) سُورة التحريم: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٥٩] (٥) سورة التحريم: الآية (١).

[٩٦٠] وأخرج ابن سعد عن عبدالله بن رافع قال: سألت أم سلمة عن هذه الآية: ﴿ يَاأَيُّا النِّيُ لِمَ ثُمِرَمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ ﴾ (١) قالت كانت عندي عكة من عسل أبيض فكان النبي [ على الله عنه عنها وكان يحبه فقالت له عائشة: نحلها بحرجي عرفطاً فحرمها فنزلت هذه الآية.

[٩٦١] ك. . وأخرج الحارث بن [أبي] أسامة في مسنده عن عائشة قالت: لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح أنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ غَيلَّةَ الْمَا خَلِف أَبِهُ لَكُمْ عَلَمُ سبب نزولها.

[٩٦٢] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِي وَهُبُتُ نَفُسُهَا لَلنَّبِي [ﷺ] غريب أَيْنَ لَكُ اللَّهُ لَكُ ﴾ (٤) في المرأة التي وهبت نفسها للنبي [ﷺ] غريب أيضاً وسنده ضعيف.

قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّقَكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] الآية.

[٩٦٣] تقدم سبب نزولها وهو قول عمر في سورة البقرة.

<sup>[</sup>٩٦٠] (١) سورة التحريم: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٦١] (٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: الآية (٢).

<sup>[</sup>٩٦٢] (٤) سورة التحريم: الآية (١).



[٩٦٤] أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال كانوا يقولون للنبي [ﷺ] أنه مجنون ثم شيطان فنزلت: ﴿مَا آنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿).

[٩٦٥] وأخرج أبو نعيم في الدلائل والواحدي بسند واه (٢) عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله [ﷺ] ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: (لبيك) فلذلك أنزل الله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[977] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ﴿وَلَا تُولِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مُلْفِ مُلَّافٍ مُلْفِ الْمَنْدِ ( عَلَى الْمُنْدِ اللهِ الْمَنْدِ الْمُنْدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

[٩٦٧] ك.. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت في الأسود بن عبد يغوث.

[٩٦٨] ك.. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت على النبي [ﷺ]: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُ حَلَّانِ مَّهِينٍ ﴿ مَانِ مَشَامَ بِنَيبِهِ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُ حَلَّانِ مَهِينٍ ﴾ (٥) فلم نعرفه حتى نزل عليه بعد ذلك: ﴿ زَنِيمٍ ﴾ فعرفناه له زنمة كزنمة الشاة.

[٩٦٩] ك.. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر: خذوهم أخذاً فاربطوهم في الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً فنزلت: ﴿إِنَّا بَنَوْتُهُمْ كَا بَنَوْنَا أَمْعَنَ لَهُنَا وَلا تقتلوا منهم أحداً فنزلت: ﴿إِنَّا بَنَوْتُهُمْ كَا بَنَوْنَا أَمْعَنَ لَهُنَا فِي قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة.

\* \*

<sup>[</sup>٩٦٤] (١) سورة نّ: الآية (٢).

<sup>(</sup>٩٦٥] (٢) رواه ابن سعد في الطبقات (١/١/١)، وأبو نعيم في الدلائل (١/٥٧)، والواحدي في أسباب النزول من طريق جرير بن يحيى عن حسين بن علوان الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) سورة نَ: الآية (٤).

<sup>[</sup>٩٦٦] (٤) سورة نَ: الآية (١٠).

<sup>[</sup>٩٦٨] (٥) سورة نَّ: الآية (١١و١١).

<sup>[</sup>٩٦٩] (٦) سورة نَ: الآية (١٧).



[٩٧٠] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي<sup>(١)</sup> عن بريدة قال: قال رسول الله [ﷺ] لعلي بن أبي طالب: «إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي قال: فنزلت هذه الآية: ﴿وَنَهِيَهُمْ أَذُنُ وَعِيَةٌ ﴾ (٢) لا يصح (٣).

<sup>[</sup>٩٧٠] (١) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٤٩) من طريق بشر بن آدم نا عبدالله بن الزبير قال سمعت صلح بن هشيم يقول سمعت بريدة.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة: الَّآية (١٢).

<sup>(</sup>٣) أي لا يصح إسناده.



[٩٧١] أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ سَأَلُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن عندك سَآبِلُ ﴾ (١) قال هو للنضر بن الحارث قال: «اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء». وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ﴿ سَأَلُ مَنَا اللّهُ مَنْ عندك اللّهُ اللّهُ وكان عذابه يوم بدر.

[٩٧٢] ك. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال نزلت: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِهَذَابِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكَنْدِينَ لَبُسَ لَمُ اللهِ الله: ﴿ لِلْكَنْدِينَ لَبُسَ لَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>[</sup>٩٧١] (١) سورة المعارج: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٧٢] (٣) سورة المعارج: الآية (١).

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج: الآية (٢).



[٩٧٣] ك. أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله [義] على الجن ولا رآهم ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما هذا إلا لشيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث فانطلقوا فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله [義] وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً فأنزل الله على نبيه: ﴿قُلُ رَجِعُوا إِلَى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً فأنزل الله على نبيه: ﴿قُلُ رَجِعُوا إِلَى قومهم في الله قول الجن.

[٩٧٤] وأخرج ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة بسنده عن سهل بن عبد الله قال: كنت في ناحية ديار عاد إذ رأيت مدينة من حجر منقور في وسطها قصر من حجارة تأويه الجن فدخلت فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي من طراوة جبته فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب وإنما تخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت وإن هذه الجبة عليّ منذ سبعمائة سنة لقيت فيها عيسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام فآمنت بهما فقلت له: ومن أنت؟ قال: من الذين نزلت فيهم: ﴿ فَلْ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَهُ السَّمَعُ نَفَرٌ مِنَ الْمِارِيَ ) .

[٩٧٥] وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن كرزم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله [ﷺ] فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعى فقال عامر: الوادي جارك جارك فنادى

<sup>[</sup>٩٧٣] (١) سورة الجن: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٧٤] (٢) سورة الجن: الآية (١).

مناد لا نراه يا سرحان، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم وأنزل الله على رسوله بمكة: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنِنِ يَبُونُونَ بِيَالٍ مِّنَ ٱلْإِنِنَ اللهِ على الهِ على اللهِ عل

[٩٧٧] وأخرج الخرائطي في كتاب هواتف الجان حدثنا عبدالله بن محمد البلوي حدثنا عمارة بن زيد حدثني عبدالله بن العلاء حدثنا محمد بن عكبر عن سعيد بن جبير أن رجلاً من بني تميم يقال له رافع بن عمير حدث عن بدء إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها ونمت وقد تعوذت قبل نومي فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن فرأيت في منامي رجلاً بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقتي فانتبهت فزعاً فنظرت يميناً وشمالاً فلم أر شيئاً فقلت: هذا حلم ثم عدت فغفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب والتفت وإذا برجل شاب كالذي رأيته في المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يدفعه عنها فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أنوار من الوحش فقال الشيخ للفتى: قم فخذ أيتها شئت فداء لناقة جاري الإِنسي فقام الفتى فأخذ منها ثوراً وانصرف ثم التفت إلى الشيخ وقال: يا هذا إِذا نزلت وادياً من الأودية فخفت هوله فقل: أعوذ برب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها قال فقلت له: ومن محمد هذا؟ قال: نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين قلت: فأن مسكنه؟ قال: يثرب ذات النخل فركبت راحلتي حين ترقى لي الصبح وجددت السير حتى تقحمت المدينة فرآني رسول الله [ﷺ] فحدثني بحديثي قبل أن أذكر منه شيئاً ودعاني إلى الإسلام فأسلمت قال

<sup>[</sup>٩٧٥] (١) سورة الجن: الآية (٦).

<sup>[</sup>٩٧٦] (٢) سورة الجن: الآية (٦).

سعید بن جبیر وکنا نری أنه هو الذي أنزل الله فیه: ﴿وَأَنَّهُم كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنِسِ بَعُوْدُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَاﷺ﴾ (١) الآية.

[٩٧٨] وأخرج عن مقاتل في قوله: ﴿وَأَلَوِ ٱسْتَقَنْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآهُ عَدَقَاﷺ﴾(٢) الآية قال نزلت في كفار قريش حين منع المطر سبع سنين.

[٩٧٩] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت الله: ﴿وَأَنَّ الله: ﴿وَأَنَّ الله: ﴿وَأَنَّ اللهِ الله الله إِنْذَنَ لَنَا فَنَشَهِدَ مَعْكُ الصَّلُواتِ فِي مَسْجِدُكُ فَأَنْزُلُ الله: ﴿وَأَنَّ الْمَسْخِدُ لِللَّهِ فَلَا تَدَّعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[٩٨٠] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للنبي [عَلِيمً]: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤن عنك أو كيف نشهد الصلاة ونحن ناؤن عنك؟ فنزلت: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْعِدَ لِللَّهِ﴾(٤) الآية.

[٩٨١] وأخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر له أن جنياً من الجن من أشرافهم ذا تبع قال: إنما يريد محمد أن يجيره الله وأنا أجيره فأنزل الله: ﴿ قُلْ إِنِّ لَنَ يُجِيرُنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾ (٥) الآية.

<sup>[</sup>۹۷۷] (١) سورة الجن: الآية (٦).

<sup>[</sup>٩٧٨] (٢) سورة الجن: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٩٧٩] (٣) سورة الجن: الآية (١٨).

<sup>[</sup>٩٨٠] (٤) سورة الجن: الآية (١٨).

<sup>[</sup>٩٨١] (٥) سورة الجن: الآية (٢٢).



[٩٨٢] أخرج البزار والطبراني بسند واه عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالت: سموا هذا الرجل إسماً يصدر عنه الناس قالوا: كاهن قالوا: ليس بكاهن قالوا: مجنون قالوا: ليس بمجنون قالوا: ساحر قالوا: ليس بساحر فبلغ ذلك النبي [عَلَيْمًا فترمل في ثيابه فتدثر فيها فأتاه جبريل فقال: ﴿يَأَيُّهَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

[٩٨٣] وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: ﴿يَأَيُّهُا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٩٨٤] ك. . وأخرج الحاكم عن عائشة قالت: لما نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الْنُرَّمِّلُ ۗ وَاللَّهُ الْمُزَّمِّلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ا

<sup>[</sup>٩٨٢] (١) سورة المزمل: الآية (١). وسورة المدثر: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٨٣] (٢) سورة المزمل: الآية (١).

<sup>[</sup>٩٨٤] (٣) سورة المزمل: الآية (١و٢).

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل: الآية (٢٠).



[٩٨٥] أخرج الشيخان<sup>(١)</sup> عن جابر قال: قال رسول الله [ﷺ] اجاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فلم أر أحداً فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء فرجعت فقلت دثروني دثروني، فأنزل الله: ﴿ بَاأَيُّا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

[۹۸۷] وأخرج الحاكم وصححه (٥) عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي [ﷺ فقرأ علية القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبله قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاً قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر له وإنك كاره له قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ووالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله وإنه ليعلو وما

<sup>[</sup>٩٨٥] (١) صحيح البخاري ٦/ ٢٠١، وصحيح مسلم كتاب الإيمان (٢٥٧)، ومسند أحمد ٣/ ٣٠٥] ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر: الآية (١و٢).

<sup>[</sup>٩٨٦] (٣) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٠) من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر: الآية (١١).

<sup>[</sup>۹۸۷] (٥) راجع تعلیق (۹۸۷).

[۹۸۸] ك. . وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن البراء: أن رهطاً من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب النبي [ﷺ] عن خزنة جهنم فجاء فأخبر النبي [ﷺ] فنزل عليه ساعتئذ ﴿عَلَيْهَا يَتْعَةَ عَنْرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ ابن إسحاق قال: قال أبو جهل يوماً يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة عشر وأنتم أكثر الناس عدداً أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةٌ ﴾ (٣) الآية، ك. وأخرج نحوه عن قتادة قال ذكر لنا فذكره.

[٩٨٩] ك. وأخرج عن السدي قال: لما نزلت: ﴿ عَلَيْهَا يَتْمَةً عَشَرُ ﴿ اللَّهُ عَشَرُ ﴿ عَلَيْهَا وَمَعَةً عَشَرُ أَنَا وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَشْرُ أَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

[٩٩٠] ك. . وأخرج ابن المنذر عن السدي قال: قالوا لئن كان محمد صادقاً فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة وأمنة من النار فنزلت: ﴿ بَلْ بُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى مُحُفًا مُنْشَرَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُحُفًا مُنْشَرَهُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: الآية (١و٧).

<sup>[</sup>٩٨٨] (٢) سورة المدثر: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر: الآية (٣١).

<sup>[</sup>٩٨٩] (٤) سورة المدثر: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر: الآية (٣١).

<sup>[</sup>٩٩٠] (٦) سورة المدثر: الآية (٥٢).



[٩٩١] ك. . وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان رسول الله [ﷺ] إِذَا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه فأنزل الله: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِعَمْجُلَ بِهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَالِمُ المَا اللهِ اللهِ المَالمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّ

[٩٩٣] ك.. وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن قوله: ﴿أَوْكَ لَكَ فَأُولَكُ ﴿ أَنُكُ اللهِ أَمْرِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

泰 泰 泰

<sup>[</sup>٩٩١] (١) سورة القيامة: الآية (١٦).

<sup>[</sup>٩٢٢] (٢) سورة المدثر: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة: الآية (٣٤و٣٥).

<sup>[</sup>٩٩٣] (٤) سورة القيامة: الآية (٣٤).



[998] ك. . أخرج ابن المنذر عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> في قوله: ﴿وَأَسِيرًا﴾<sup>(۲)</sup> قال: لم يكن النبي [ﷺ] يأسر أهل الإسلام ولكنها نزلت في أساري أهل الشرك كانوا يأسرونهم في العذاب فنزلت فيهم فكان النبي [ﷺ] يأمر بالإصلاح إليهم.

[٩٩٦] ك.. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال لئن رأيت محمداً يصلي الأطأن عنقه فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُطِعَ مِنْهُمْ مَنْهُمْ أَوْ كُفُولًا ﴾ (أ).

<sup>[</sup>٩٩٤] (١) بالأصل (ابن جرير).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان: الآية (٨).

<sup>[</sup>٩٩٥] (٣) سورة الأنسان: الآية (٢٠).

<sup>[</sup>٩٩٦] (٤) سورة الإنسان: الآية (٢٤).



[٩٩٧] أخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: ﴿وَإِنَا فِيلَ لَمُمُ اتَّكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ ﴿ وَإِنَا فِيلَ لَمُمُ اتَّكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ ﴾ (١) قال: نزلت في ثقيف.

[٩٩٧] (١) سورة المرسلات: الآية (٤٨).



[٩٩٨] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال: لما بعث النبي [ﷺ] جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت: ﴿عَمَّ يَسَاءَلُونَ۞ عَنِ النَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ۞﴾(١).

\* \* \*

[٩٩٨] (١) سورة النبأ: الآية (١و٢).



[٩٩٩] أخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال لما نزل قوله: ﴿ أَوِنًا لَمُرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ (١) قال كفار قريش: لئن حيينا بعد الموت لنخسرن فنزل: ﴿ قَالُواْ يَلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ ﴾ (٢).

[١٠٠١] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن مشركي أهل مكة سألوا النبي [ﷺ] فقالوا متى تقوم الساعة استهزاءً منهم فأنزل الله: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ اَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَعَةً ﴾ (٤) إلى آخر السورة.

[۱۰۰۲] ك.. وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال كان رسول الله [ﷺ] يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهَا ۚ ۚ إِلَى رَبِّكَ مُنهَهُما ۚ ﴿فَيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهَا ۚ ۚ إِلَى رَبِّكَ مُنهُهُما ۚ ﴿فَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَن عَرُوةً.

<sup>[</sup>٩٩٩] (١) سورة النازعات: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات: الآية (١٢).

<sup>[</sup>١٠٠٠] (٣)سورة النازعات: الآية (٤٤و٤٤).

<sup>[</sup>١٠٠١] (٤)سورة النازعات: الآية (٤٢).

<sup>[</sup>١٠٠٢] (٥)سورة النازعات: الآية.(٤٤و٤٤).



[١٠٠٤] ك. . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله: ﴿ فَيَلَ ٱلْإِنْكُ مَا الْمُنْدُرُ ﴿ فَكِلَ الْإِنْكُ مَا الْمُنْدُرُ ﴿ فَالَ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

母 母 母

<sup>[</sup>١٠٠٣] (١)رواه الترمذي في سننه (٣٣٣١) والواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٢).

<sup>(</sup>٢)سورة عبس: الآية (١).

<sup>(</sup>٣)سورة عبس: الآية (١ و٢).

<sup>[</sup>١٠٠٤] (٤) سورة عبس: الآية (١٧).



[١٠٠٥] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم (١) عن سليمان بن موسى قال لما نزلت: ﴿لِمَن شَلَةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ قَالَ أَبُو جَهَلَ ذَاكَ إِلَينَا إِن شَنَا استقمنا وإِن شَنَا لَم نستقم فأنزل الله: ﴿ وَمَا تَشَافُونَ إِلّا أَن يَشَلَةَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَكِيبَ ﴾ (٣) وأخرج ابن أبي حاتم من طريق بقية عن عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة مثله.

ك. . وأخرج ابن المنذر من طريق سليمان عن القاسم بن مخيمرة مثله.

<sup>[</sup>١٠٠٥] (١)رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢)سورة التكوير: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٣)سورة التكوير: الآية (٢٩).



[١٠٠٦] أخرج ابـن أبـي حـاتـم عـن عـكـرمـة فـي قـولـه: ﴿يَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ مَا عَـُرَدُهُ ۚ الْآية. قال نزلت في أبي بن خلف.

泰 泰

[١٠٠٦] (١) سورة الإِنفطار: الآية (٦).



[١٠٠٧] أخرج النسائي وابن ماجه (١) بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم النبي [ﷺ] المدينة كانوا من أبخس الناس كيلاً فأنزل الله: ﴿وَيْلُ لِللَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١٠٠٧] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٣٥٣). (٢) سورة المطففين: الآية (١).



[١٠٠٨] أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: ﴿ فَيُنَكُّرِ ٱلْإِنْكُ مِمَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَشَر عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَشر أَزالني عنه فله كذا ويقول: إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر فأنا أكفيكم وحدي عشرة واكفوني انتم تسعة.

\* \* \*

[١٠٠٨] (١) سورة الطارق: الآية (٥).



[۱۰۰۹] أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان النبي [ﷺ] إذا أتاه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي حتى يتكلم النبي [ﷺ] بأوله مخافة أن ينساه فأنزل الله: ﴿سُنُقُرِئُكَ فَلَا تَسْيَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُلْمُلْمُلْ

<sup>[</sup>١٠٠٩] (١) سورة الأعلى: الآية (٦).



[١٠١٠] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما نعت الله ما في الحبنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل الله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ عُلِقَتْ ﴿ أَفَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ عُلِقَتْ ﴿ أَفَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ عُلِقَتْ ﴾ (١).

\* \* \*

[١٠١٠] (١) سورة الغاشية: الآية (١٧).



[١٠١١] أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قوله: ﴿ يَاأَيُّهُا النَّفْسُ النُّطْلَهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّفْسُ النُّطْلَهِ اللَّهُ اللَّ

[١٠١٢] وأخرج من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي [ على قال: «من يشتري بثر رومة يستعذب بها غفر الله له فاشتراها عثمان فقال: هل لك أن تجعلها سقاية للناس؟ قال: نعم، فأنزل الله في عثمان: ﴿ يَاأَيُّهُا النَّفْشُ النَّفْشُ النَّفْشُ ﴿ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

\* \* \*

[١٠١١] (١) سورة الفجر: الآية (٢٧).

[١٠١٢] (٢)سورة الفجر: الآية (٢٧).



[١٠١٣] أخرج ابن أبي حاتم وغيره (١) من طريق الحكم بن إبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار فصعد إلى النخلة ليأخذ منها التمرة فربما تقع تمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل من نخلته فيأخذ التمرة من أيديهم وإن وجدها في فم فقال: (اذهب، ولقي النبي [عليم صاحب النخلة فقال له: (أعطني نخلتك الني فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة، فقال الرجل: لقد أعطيت كذا وإن لي لنخلاً كثيراً وما فيه نخلة أعجب إِلَّيَّ تمرة منها ثم ذهب الرجل ولقي رجلاً كان يسمع الكلام من رسول الله [ﷺ] ومن صاحب النخلة فأتى رسول الله [ﷺ] فقال: أتعطيني يا رسول الله ما أعطيت الرجل إِن أنا أخذتها؟ قال: نعم. فذهب الرجل فلقى صاحب النخلة ولكليهما نخل فقال له صاحب النخلة: أشعرت أن محمداً [على المائلة على الماثلة في دار فلان نخلة في الجنة فقلت له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها ولي نخل كثير ما فيه نخلة أعجب إلى ثمرة منها فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ فقال: لا إلا أن أعطي بها ما أريد ولا أظن أن أعطى قال: فكم مناك فيها؟ قال: أربعون نخلة قال: لقد جثت بأمر عظيم ثم سكت عنه فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة فاشهد لي إن كنت صادقاً فدعاً قومه فاشهد له ثم ذهب إلى رسول الله [ﷺ] فقال له: يا رسول الله إن النخلة قد صارت لي وهي لك فذهب رسول الله [علي] إلى صاحب الدار فقال له: «النخلة لك ولعيالك» فأنزل: ﴿ وَالَّيِّلِ إِذَا يَنْغَيْ ۗ ﴾ (٢) إلى آخر السورة قال ابن كثير حديث غريب جداً. وأخرج ابن أبي حاتم عن عنوة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله وفيه نزلت: ﴿وَسَيْجَنُّهُمَّا ٱلْأَنْفَى۞﴾(٣) إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>١٠١٣] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٤) من طريق حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مثله.

<sup>(</sup>٢)سورة الليل: الآية (١).

<sup>(</sup>٣)سورة الليل: الآية (١٧).

[١٠١٤] وأخرج الحاكم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك يا بني فقال: يا أبت إني إنما أريد ما عند الله فنزلت هذه الآيات فيه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَالُ ﴾ (١) إلى آخر السورة.

[١٠١٥] وأخرج البزار عن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِندُمُ مِن نِقْمَةِ تُجْزَعَا ﴿ (٢) إِلَى آخرها في أَبِي بِكُرِ الصديق.

<sup>[</sup>١٠١٤] (١) سورة الليل: الآية (٥).

<sup>[</sup>١٠١٥] (٢) سورة الليل: الآية (١٩).



النبي [ﷺ] فلم عن جندب قال اشتكى النبي [ﷺ] فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله: ﴿وَالشُّحَىٰ إِلَا لَهِ لَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

[۱۰۱۷] ك. . وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال: أبطأ جبريل على النبي الشجاً فقال المشركون: قد ودع محمد فنزلت.

[١٠١٨] ك. . وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال مكث رسول الله [ﷺ] أياماً لا ينزل عليه جبريل فقالت أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك فأنزل الله: ﴿وَالشُّحَىٰ ﴾ (٢) الآيات.

فيه من لا يعرف عن حفص بن ميسرة القرشي عن أمه عن أمها خولة وقد كانت فيه من لا يعرف عن حفص بن ميسرة القرشي عن أمه عن أمها خولة وقد كانت خادم رسول الله [壽] أن جرواً دخل بيت النبي [壽] فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي [壽] أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي فقال: أيا خولة ما حدث في بيت رسول الله [壽] جبريل لا يأتيني، فقلت في نفسي: لو هيأت البيت فكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو فجاء النبي [ﷺ] يرعد بجبته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل الله: ﴿وَالشَّعَنُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالشَّعَنُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالشَّعَنُ ﴾ إلى الحافظ ابن حجر قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب بل شاذ مردود بما في الصحيح.

النبى [ﷺ] ما أرى ربك إلا قد قلاك فنزلت.

<sup>[</sup>١٠١٦] (١) سورة الضحى: الآية (١و٢و٣) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٦).

<sup>[</sup>١٠١٨] (٢)سورة الضحى: الآية (١).

<sup>[</sup>١٠١٩] (٣)سورة الضحيّ: الآية (١و٥).

[۱۰۲۱] وأخرج أيضاً عن عروة قال: أبطأ جبريل على النبي [ﷺ] فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما يرى من جزعك فنزلت وكلاهما مرسل رواتهما ثقات قال الحافظ ابن حجر: فالذي يظهر أن كلاً من أم جميل وخديجة قالت ذلك لكن أم جميل قالته شماتة وخديجة قالته توجعاً.

[۱۰۲۲] وأخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: عرض على رسول الله [علم] ما هو مفتوح على أمته فسر به فأنزل الله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُمُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ الله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُمُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ الله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُمُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (١).

ك.. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله [ﷺ]: هُورَض عليَّ ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني، فأنزل الله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ اللهِ اللهِ

<sup>[</sup>١٠٢٢] (١) سورة الضحى: الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى: الآية (٤).



[١٠٢٣] قال نزلت لما عير المشركون المسلمين بالفقر.

<sup>(</sup>١٠٢٤] (١) تفسير الطبري (٣/ ١٥١). (٢)سورة الشرح: الآية (٦).



[1070] أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ﴿ ثُمَّ رَدَّتَهُ أَسَفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ ثُلَمَ قَالَ هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله [عليم] فسئل عنهم حين سفهت عقولهم فأنزل الله عذرهم إن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم.

李 华 李

<sup>[</sup>١٠٢٥] (١) سورة التين: الآية (٥).



[١٠٢٦] أخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب فأنزل الله: ﴿كُلَّا إِنَّ ٱلْإِسَانَ لَيَطْنَيُّ ۚ إِنَّ ٱلْإِسَانَ لَيَطْنَيُّ ۚ إِنَّ ٱلْإِسَانَ لَيَطْنَيُّ ۚ إِنَّ الْإِسَانَ لَيَطْنَيُّ ۚ إِنَّ اللَّهِاتِ.

[۱۰۲۷] ك.. وأخرج ابن جرير<sup>(۲)</sup> عن ابن عباس قال كان رسول الله [ﷺ] يصلي فجاءه أبو جهل فنهاه فأنزل الله: ﴿أَرَبَيْتَ اَلَّذِى يَنْعَنِّ ۚ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۖ ۖ اللَّّهِ اللَّهِ قوله: ﴿كَذِبَةٍ خَالِمَنَةِ﴾ (٣).

[١٠٢٨] وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: كان النبي [ﷺ] يصلي فجاءه أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا فزجره النبي [ﷺ] فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني فأنزل الله: ﴿ فَلْيَتْعُ نَادِيَمُ اللهُ الل

\* \* \*

(7) : Št. - +1\_11 : . . . (1) [1.47]

<sup>[</sup>١٠٢٦] (١) سورة العلق: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢٥٧] (٢)رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٧) من طريق أبو سعيد الأشج عن عبد العزيز بن هند عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق: الآية (٩و١٦).

<sup>[</sup>١٠٢٨] (٤) سورة العلق: الآية (١٧, ١٨).



[١٠٢٩] ك.. أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي قال إن النبي [علي] رأى بني أُمية على منبره فساءه ذلك فنزلت: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْمَدْرِ ﴾ (١) ونسزلت: ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ ليَّلَةُ الْقَدْرِ أَنْ أَنْقُلْهُ فِي لَيْلَةً الْقَدْرِ أَنْ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَي لَيْلَةً الْقَدْرِ فَي الله القاسم الحراني: ليَّلَةُ الْقَدْرِ فَي الله الله الله المراني: فعددنا وإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص قال الترمذي: غريب وقال المزني وابن كثير: منكر جداً.

وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي عن مجاهد أن رسول الله [ﷺ ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۚ لَيْلَةً ٱلْقَدْرِ فَيْلًا في سبيل الله.

[١٠٣٠] ك. . وأخرج ابن جرير (٤) عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي فعمل ذلك ألف شهر فأنزل الله: ﴿ لِيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلَّفِ شَهْرٍ ﴿ عَمَلُهَا ذَلُكَ الرجل .

<sup>[</sup>١٠٢٩] (١) سورة الكوثر: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة القدر: الآية (١و٣).

<sup>(</sup>٣)سورة القدر: الآية (١و٣).

<sup>[</sup>١٠٣٠] (٤) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) سورة القدر: الآية (٣).



[۱۰۳۱] أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: ﴿وَيُقْلِمُونَ الطَّعَامَ عَنَى حُبِهِ ﴿ اللَّهِ عَان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فأنزل الله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَمُ ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَمُ ﴾ (٢).

帝 恭 恭

<sup>[</sup>١٠٣١] (١) سورة الإِنسان: الآية (٨).

<sup>(</sup>٢)سورة الزُلزلة: الآية (٧و٨).



[۱۰۳۲] أخرج البزار وابن أبي حاتم والحاكم (۱) عن ابن عباس قال: بعث رسول الله [علم] خيلاً ولبث شهراً لا يأتيه عنها خبر فنزلت: ﴿ وَٱلْمَلِيَتِ مَنْهُ مَا إِلَى اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ ا

母 母 母

(١٠٣٢] (١) ورواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٩) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢)سورة العاديات: الآية (١).



[١٠٣٤] ك.. وأخرج ابن جرير عن علي قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ النَّكَارُ اللَّهُ النَّكَارُ اللَّهُ النَّكَارُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

李 李 李

<sup>[</sup>١٠٣٣] (١)سورة التكاثر: الآية (١و٢).

<sup>[</sup>١٠٣٤] (٢)سورة التكاثر: الآية (١و٤).



[۱۰۳۰] ك. . أخرج ابن أبي حاتم عن عثمان وابن عمر قالا: ما زلنا نسمع أن ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ مُعَزَقٍ﴾ (١) نزلت في أبي بن خلف.

[١٠٣٦] ك. . وأخرج عن السدي قال نزلت في الأخنس بن شريق.

[١٠٣٧] وأخرج ابن جرير عن رجل من أهل الرقة قال: نزلت في جميل بن عامر الجمحى.

[۱۰۳۸] وأخرج ابن المنذر عن ابن إسحاق قال: كان أُمية بن خلف إذا رأى رسول الله [ﷺ] همزه ولمزه فأنزل الله: ﴿وَثِلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَوْلٌ﴾ (١) السورة كلها.

<sup>[</sup>١٠٣٥] (١)سورة الهمزة: الآية (١).

<sup>[</sup>١٠٣٨] (٢) سورة الهمزة: الآية (١).



[۱۰۳۹] أخرج الحاكم وغيره (۱) عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: قال رسول الله [ عن أم الله قريشاً بسبع خصال الحديث وفيه نزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١٠) .

[۱۰۳۹] (۱) المستدرك (۲/ ۵۳۱) ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۳۲۱)، والواحدي في أسباب النزول ص (۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) سورة قريش: الآية (١).



[١٠٤٠] ك. . أخرج ابن المنذر عن طريف بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَوَيَــُلُ ۗ لِلْمُصَلِينِ ۗ الآية قال نزلت في المنافقين كانوا يراؤن المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية.

\* \* \*

[١٠٤٠] (١) سورة الماعون: الآية (٤).



أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كانت قريش تقول إذا مات ذكور الرجل بتر فلان فلما مات ولد النبي [عليم] قال العاصي بن وائل: بتر محمد فنزلت.

وأخرج البيهقي في الدلائل مثله عن محمد بن علي وسمي الولد القاسم.

وأخرج عن مجاهد قال: نزلت في العاصي بن واثل وذلك أنه قال: أنا شانىء محمد.

ك.. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي أيوب قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله [علم] مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابىء قد بتر الليلة فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَغَرُ ﴿ لَ اللَّهُ الْفَطْرِ قَالَ: نزلت يوم الحديبية أتاه جبريل فقال: انحر واركع فقام فخطب خطبة الفطر والنحر ثم ركع ركعتين ثم انصرف إلى البدن فنحرها قلت: فيه غرابة شديدة.

<sup>[</sup>١٠٤١] (١) سورة الكوثر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر: الآية (١).

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر: الآية (٢).

[۱۰٤۲] ك. وأخرج عن شمر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي معيط يقول أنه لا يبقى للنبي [ عليه الله الله فيه : ﴿ إِنَ شَانِنَكَ هُوَ اللهُ فيه : ﴿ إِنَ شَانِنَكَ هُوَ اللهُ اللهُ فيه : ﴿ إِنَ شَانِنَكَ هُوَ اللهُ اللهُ فيه : ﴿ إِنَ شَانِنَكَ هُوَ اللهُ اللهُ اللهُ فيه : ﴿ إِنَ شَانِنَكَ هُوَ اللهُ ال

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: بلغني أن إبراهيم ولد النبي [عَلَيْمً] لما مات قالت قريش أصبح محمد أبتر فغاظه ذلك فنزلت: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُونُرُ اللهِ (٢) تعزية له.

<sup>[</sup>١٠٤٢] (١) سورة الكوثر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر: الآية (١).



[١٠٤٣] أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشاً دعت رسول الله [علم] إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا: هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة قال: «حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فأنزل الله: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا الْكَيْرُونَ ﴾ (١) إلى آخر السسورة وأنزل: ﴿قُلْ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونَ أَعَبُدُ أَيُّهَا لَلْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[١٠٤٤] وأخرج عبد الرزاق عن وهب قال: قالت كفار قريش للنبي [عليم] إن سرك أن تتبعنا عاماً ونرجع إلى دينك عاماً فأنزل الله: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا اللهُ عَلَيْهُا لَهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اله

وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن جريج.

<sup>[</sup>١٠٤٣] (١) سورة الكافرون: الآية (١).

<sup>(</sup>٢)سورة الزمر: الآية (٦٤).

<sup>[</sup>١٠٤٤] (٣) سورة الكافرون: الآية (١).

<sup>[</sup>١٠٤٥] (٤) سورة الكافرون: الآية (١).



[1.٤٦] أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: لما دخل رسول الله [علم] مكة عام الفتح بعث خالد بن الوليد فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم الله ثم أمر بالسلاح فرفع عنهم فدخلوا في الدين فأنزل الله: ﴿إِذَا جَاءَ نَمْسُرُ اللّهِ وَٱلْفَتْعُ ﴿ اللّهِ وَٱلْفَتْعُ ﴿ اللّهِ وَٱلْفَتْعُ ﴾ (١) حتى ختمها.

[١٠٤٦] (١) سورة النصر: الآية (١) ـ والحديث رواه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٦١) من طريق عبدالله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس.



[۱۰٤۷] أخرج البخاري وغيره (۱) عن ابن عباس قال صعد رسول الله [ الله قات يوم على الصفا فنادى «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش قال «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني» قالوا بلى قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله: ﴿ تَبَّتُ بَدَا آَيِهِ لَهُبُ وَتَبُّ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[۱۰٤۸] ك. وأخرج ابن جرير من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد أن امرأة أبي لهب كانت تلقى في طريق النبي [علم] الشوك فنزلت: ﴿وَاَمْرَأَتُمُ حَمَّالَةُ النبي [علم] الشوك فنزلت: ﴿وَاَمْرَأَتُمُ حَمَّالَةُ النبي المَّالِ اللهِ وَاحْرِج ابن المنذر عن عكرمة مثله.

<sup>[</sup>١٠٤٧] (١) صحيح البخاري (١٥٣/٦)، والطبري (١٩٣/٩)، ورواه الترمذي في سننه (٣٣٦٣)، والإمام أحمد في مسنده (٢٨١/١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٥/ ٤٣١) والواحدي في أسباب النزول ص (٢٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة المسد: الآية (١).

<sup>[</sup>١٠٤٨] (٣) سورة المسد: الآية (١و٤).



[١٠٤٩] أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله [ﷺ] أنسب لنا ربك فأنزل الله: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأخرج الطبراني وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبدالله فاستدل بها على أن السورة مكية.

[١٠٥٠] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبي [ﷺ] منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ ﴾ (٢) إلى آخرها.

[١٠٥١] وأخرج ابن جرير عن قتادة وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله فاستدل بهذا على أنها مدنيّة.

الأحزاب أنسب لنا ربك فأتاه جبريل بهذه السورة وهذا المراد بالمشركين في الأحزاب أنسب لنا ربك فأتاه جبريل بهذه السورة وهذا المراد بالمشركين في حديث أبي فتكون السورة مدنية كما دلّ عليه حديث ابن عباس وينتفي التعارض بين الحديثين، لكن أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال: أتت يهود خيبر إلى النبي [علم] فقالوا يا أبا القاسم خلق الله الملائكة من نور الحجاب وآدم من حماً مسنون وإبليس من لهب النار والسماء من دخان والأرض من زبد الماء فأخبرنا عن ربك فلم يجبهم فأتاه جبريل بهذه السورة: ﴿ قُلْ هُو اللهُ المَدَالُ اللهُ المَدَالُ اللهُ المَدَالُ اللهُ المَدَالُ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>١٠٤٩] (١)سورة الإخلاص: الآية (١).

<sup>[</sup>١٠٥٠] (٢)سورة الإخلاص: الآية (١).

<sup>[</sup>١٠٥٢] (٣) سورة الأبخلاص: الآية (١).



> وهذا آخر الكتاب والحمد لله على التمام وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله عليه التحية والسلام

### ملحق

### فهارس لباب النقول

# في أسباب النزول

#### ويشمل ما يلي:

- ١ \_ فهرست أطراف الحديث.
  - ٢ \_ فهرست الأعلام.
    - ٣ \_ فهرست القبائل.
- ٤ \_ فهرست المدن والأماكن والبلدان.
  - ٥ \_ فهرست الغزوات.

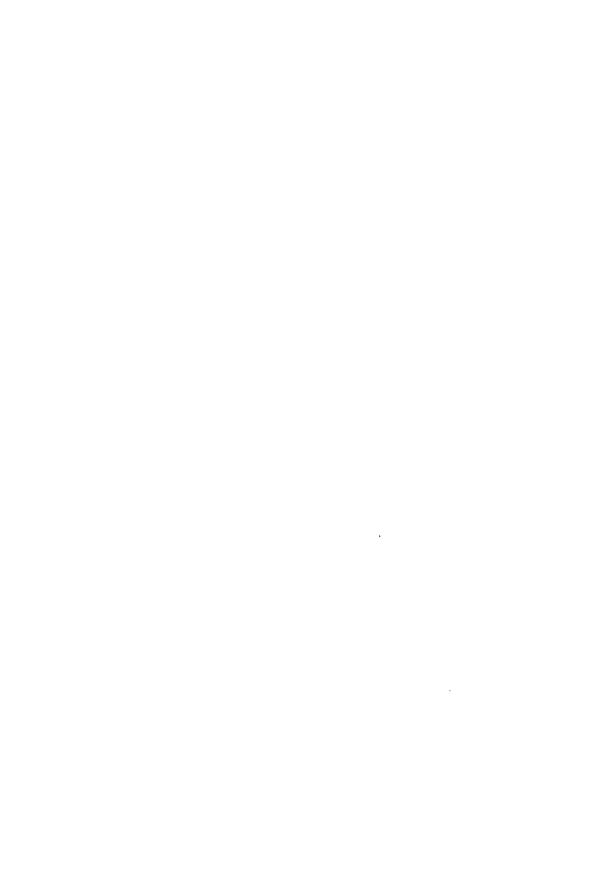

# ١ ـ فهرست أطراف الحديث

| رقـــم<br>الفقرة | الراوي         | طرف الحديث                                              |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                | ـ حرف الهمزة ـ                                          |
| ٤٦٠              | عروة           | آخی بین الزبیر بن العوام وبین کعب بن مالك               |
| 904              | ابن عباس       | آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله  |
| ٧٢٠              | حذيفة          | اثتنى بخَبر القوم                                       |
| 243              | ابن عمر        | أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون                      |
| 1.78             | الحسن          | ابشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين                    |
| 1.71             | عروة           | أبطأ جبريل على النبي ﷺ فجزع جزعاً شديداً                |
| 1.17             | جندب           | أبطأ جبريل على النبي ﷺ فقال المشركون                    |
| 097              | ابن عباس       | أبطأت                                                   |
| 779              | ابن عباس       | أتت اليهود النبي ﷺ حين أنزل الله (من ذا الذي يقرض الله) |
| 14               | عائشة          | أترى بما أقول بأساً؟                                    |
| 177              | أبو هريرة      | أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم         |
| 079              | ابن الزبير     | أتضحكون وذكر الجنة والنار بين أيديكم                    |
| 901              | جابىر          | اتق الله واصبر                                          |
| 00 •             | سيار           | أتى رسول الله ﷺ بزّ وكان معطياً كريماً                  |
| 111              | الحسن          | أتى النبي ﷺ راهبا نجران فقال أحدهما: من أبو عيسى        |
| ٤٧١              | ابن عباس       | أتى رسول الله ﷺ سلام بن مشكم                            |
| 401              | ابن عباس       | أتى رسول الله ﷺ نعمان بن قصي وبحر بن عدي                |
| <b>٤٧</b> ٦      | عمرو بن ميمون  | اثنتان فعلهما رسول الله ﷺ لم يؤمر فيهما بشيء            |
| ۱۸۷              | ابن عباس       | أجل                                                     |
| 401              | جابىر          | أحال الله بينك وبين ما تريد                             |
| 440              | جابىر          | أحسن                                                    |
| 194              | الأشعث         | أحلف                                                    |
| ٥٨١              | ابن عباس       | أخبركم غدأ بما سألتم عنه                                |
| 4 8              | أنس            | أخبرني بهن جبريل أنفأ                                   |
| 440              | أبو الأسود     | اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ فقضى بينهما                 |
| Y + E            | ابن مسعود<br>* | أخر صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون    |
| ٥١٨              | أبو اليسر      | أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثله هذا             |
| ۳٠٥              | البراء         | ادع فلاناً                                              |
| 1.17             | ابن عباس       | اذهب                                                    |
| ۷۳٤              | -              | اذهب فاذكرها عليّ                                       |
| 819              | سعد            | اذهب فاطرحه في القبر                                    |

|              |                | als the st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 819          | سعد            | اذهب فخذ سيفك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 490          | سراقة بن مالك  | اذهب معه فافعل ما يريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 909          | ابن عباس       | أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 787          | رجل من الأنصار | ارجعي إلى بيتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 757          | محمد بن كعب    | ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً<br>أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440          | ابن عباس       | أرني المفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩٣٨          | مجاهد          | أرى النبي ﷺ وهو بالحديبية أنه يدخل مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | ابن عباس       | أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>£ V £</b> | ابن عباس       | استنفر رسول الله ﷺ أحياء من العرب فتثاقلواً عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * ٧٧         | أبو أيوب       | استوهب منه دينه فإنْ أبى فابتعه منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777          | ابن الزبير     | اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1107         | محمد بن کعب    | اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.17         | جندب           | اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۸۸          | ابن عباس       | أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 001          | الحسين بن علي  | أصبح يوماً مهموماً فقيل له مالك يا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140          | أنس            | اصنعوا كل شيء إلا النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.12         | ابن عباس       | أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٨          | ابن عباس       | اغزوا تغنموا بنات بني الأصفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91.          | ابن جريج       | أفعلت يا أبا بكر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .147         | ابن عباس       | أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.0          | البراء         | اكتب لا يستوي القاعدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194          | الأشعث         | ألك بينة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 457          | قتادة          | الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٤٧          | عائشة          | الله أعلم بما كانوا عاملين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44.          | أبو هريرة      | الله يمنعني منك ضع السيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777          | ابن عباس       | اللهم اعز دينك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱.          | أبو هريرة      | اللهم العن رعلاً وذكواناً وعصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۱.          | ابن عمر        | اللهم العن فلاناً اللهم العن الحارث بن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 274          | عمر            | اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | البراء بن عازب | اللهم إني أول من أحيا أمرك إِذْ أماتوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177          |                | إلى كذا وكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 • 7        |                | أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | محمد بن ثابت   | أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 990          |                | أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة<br>أما والثران الأسرية الرابا أسرية والمسائلة والمسائل |
| 7.4          | <u>_</u>       | أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 898          | 0 . 0.         | أمر الناسُ أن ينبعثوا معه وذلك في الصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱٦٨          | جابىر          | أمر بزكاة الفطر بصاع من تمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٧٣٣  | أنس              | أمسك عليك أهلك                                                                           |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧٠  | ابن مسعود        | أنْ تجعل لله نداً وهو خلقك                                                               |
| ٦٧٠  | ابن مسعود        | أن تزاني حليلة جارك                                                                      |
| ٦٧٠  | ابن مسعود        | أن تقتلُ ولدك مخافة أن يطعم معك                                                          |
|      | عبدالملك بن      | أنا محمد بن عبدالله وأنا عبدالله ورسوله                                                  |
| 414  | عمير             |                                                                                          |
| ۱۳۸  | ابن عباس         | أنت أحب بلاد الله إليّ                                                                   |
| 444  | عكرمة            | أنت معي في الجنة ۚ إِنْ شاء الله                                                         |
| 118  | أبو أمامة التيمي | أنتم حجاج                                                                                |
| ۱۸٥م | سعد              | أنزل على النبي ﷺ القرآن فتلاه عليهم زماناً                                               |
| 499  | سعید بن جبیر     | أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة                                      |
| 707  | البراء بن عازب   | أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حدّ الزاني                             |
| 707  |                  | انطلق إلى فلان                                                                           |
| 971  | علي              | انطلقواً حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة                                                |
| 007  | أبو أمامة        | أنفق ما على ظهر كفي                                                                      |
| ۸۲۷  | أبو سعيد         | إِنَّ آثاركم تكتب فلا تنتقلوا                                                            |
| ٤٣٠  | جابر             | إِنَّ أَبَّا سَفَيَانَ فِي مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَإَخْرِجُوا إِلَيْهِ                   |
| 770  | ابن عباس         | إِنَّ أَبَا سِفيان قد أصاب منكم طرفاً وقد رجّع                                           |
| ٣٥   | قتادة            | إنَّ أَخَا لَكُم قَدْ مَاتَ ـ يَعْنِي النَّجَاشِي ـ فَصَلُّوا عَلَيْهُ                   |
| ۸۲۸  | ابن مسعود        | إِنَّ الْجُنَّ هُبُطُوا عَلَى النَّبِي ﷺ وَهُو يَقُرأُ القرآنُ بَبُطُنُ نَخَلَّة         |
| 017  | ابن مسعود        | إِنَّ القبرِ الذي جلست عنده قبر أمي                                                      |
| 717  | عكرمة            | إِنَّ الله أمرني أن أقول لك أولى لك ِ فأولى                                              |
| 770  | الحسن            | إِنَّ الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً                                                   |
| ۲.,  | عكرمة            | إنَّ الله فرض على المسلمين حج البيت                                                      |
| १०१  | أنس              | إِنَّ الله قد أمكنكم منهم                                                                |
| 481  | زيد بن أرقم      | إِنَّ الله قد صدقك                                                                       |
| 790  | ابن عمر          | إِنَّ الله لم يأمرني بكنز الدنيا                                                         |
| ۳۸۳  | جابر             | إِنَّ الله لا يقبل إِلا الطيب                                                            |
| 777  | أبو سعيد         | إِنَّ رَجَالًا مِن الْمُنَافَقِينَ كَانُوا إِذَا خَرِجَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِلَى الْغَزُو |
| ۳۷۷  | 4                | إِنَّ رجلاً أَتِي النبي عِنْ فقال يا رسول آلله إني إذا أصبت اللحم انتشرت                 |
| 770  | جبير بن نفير     | إِنَّ قريشًا أَتُوا النبي ﷺ فقالوا إن كنت أرسلَت إلينا                                   |
| 2773 | ابن عباس         | إنّ نفراً من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعواً                                            |
| ٠٢٤  | سعد              | إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك                                                 |
| 9.0  | علي              | إنك لزهيد                                                                                |
| YVV  | -                | إنما الطاعة في المعروف                                                                   |
| 290  | ابن عمر          | إنما خيرتي الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم                                         |
| 777  | سهل بن سعد       | إِنَّهُ أَنْزُلُ فَيْكُ وَفِي صَاحِبَتُكُ                                                |

| 4.7   | ابن عباس         | إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعينى شيطان            |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|
| ٤٨٨   | ابن عباس         | إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان                   |
| VOX   | عائشة            | إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن                      |
| 373   | سعید بن جبیر     | إِنه كان يقول في كتاب الله ما يقول                   |
| ٨١٢   | ابن عباس         | إنه ليس أحد يعبُّد من دون الله فيه خير               |
| ۱۲۰م  | بريدة            | إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت                  |
| 94    | بريدة            | إِني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك                         |
| 49.   | ابن عباس         | إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم                    |
| ۰۳۰   | _                | إُني خرجت حتى إِذَا كنت عند الحجر جاء جبريل          |
| V 7 0 | جابر             | إِنِّي ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه             |
| 0.7   | أبو رهم          | إُنِّي على جناح سفر ولو قدمنا إِن شَاء الله أتيناكم  |
| 988   | این عباس         | إني قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة |
| 377   | ابن عباس         | إُنِّي والله أعلم أنَّكم تعلَّمون أني رسول الله      |
| 77    | الشعبي           | ألا أخبرك بآيات أنزلت عليّ؟ أ                        |
| 917   | أبو هريرة        | ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله                  |
| 090   | أنس              | أي البقاع أحب إِلَى الله وأبغض إِلى الله             |
| 377   | عائشة            | أي بريرة هل رأيت شيء يريبك من عائشة                  |
| ٤٠٤   | محمدبن كعب       | أي شيء تحبون أن آتيكم به                             |
| 017   | المسيب           | أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله        |
| 184   | ابن عباس         | أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات                          |
| 11.   | كعب              | أيؤذيك هوام رأسك؟                                    |
| 40.   | عكرمة            | أيكم أعلم؟                                           |
| ٥٧٠   | دوادبن أبي مٍريم | أين أبواي؟                                           |
| 1 • ٨ | صفوان بن أمية    | أين السائل عن العمرة                                 |
| ۲۳۸   | سلمة بن الأكوع   | أيها الناس البيعة البيعة                             |
|       | -                |                                                      |

## ـ حرف الباء ـ

| 137 | عكرمة          | بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|
| ٧٩٠ | ابن عباس       | بعث إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إِلَى الإِسلام   |
| 777 | ابن عباس       | بعث جيشاً فردت ثم بعث فردت بغلول              |
| 04. | أنس            | بعث رجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية |
|     | جندب بن        | بعث رهطاً وبعث عليهم عبدالله بن جحش           |
| 174 | عبدالله        |                                               |
| PFA | الحسن بن محمد  | بعث سرية فأصابوا وغنموا فجاء قوم              |
| 710 | ابن عباس       | بعث عبدالله بن ِأنيس مع رجلين                 |
| 377 | عروة بن الزبير | بعث عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتاباً       |

| ب <i>ي</i>  | عبدالله بن أ | بعثنا في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة            |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------|
| ۳۰۱         | حدرد         |                                                    |
| דדד         | خيثمة        | بل اجمعها لي في الآخرة                             |
| 700         | ابن عباس     | بل استأنى بهم                                      |
| 373         | المسيب       | بل أنا أقتل أُبِيّاً                               |
| 11          | عمر          | بلی                                                |
| ىنفى ٦٢٦    | ابن أياز الح | بلى                                                |
| ٣٧٣ -       | ابن عباس     | بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيها وكتمتم ما أمرتم  |
| 171         | ابن عباس     | البينة أوحد في ظهرك                                |
|             |              | ـ حرف الناء ـ                                      |
| ۸۹۸         | عائشة        | تبارك الذي وسع سمعه كل شيء                         |
| ٥٨٧         | الربيع       | تصدى لأمية بن خلف وهو ساّه غافل                    |
| 717         | عمر          | تفرقنا عن رسول الله ﷺ يوم أحد فصعدت الجبل          |
| 0 • 0       | أم سلمة      | تيب على أبي لبابة                                  |
|             |              | ـ حرف الجيم ـ                                      |
| 711         | سالم         | جاء رجل من قريش إِلى النبي ﷺ فقال إنك تنهى عن السب |
| 9.00        | جابر'        | جاورت بحراء شهراً فَلمَا قضيَّت خِواري َ           |
| 70          | ابن عباس     | جبريـل                                             |
|             |              | ـ حرف الحاء ـ                                      |
| 7.57        | ابن عباس     | حتى أنظر ما يأتيني من ربي                          |
| 914         | ابن عمر      | حرق نخل بني النَّضير وقطُّع وادي البويرة           |
| ٥٨٤         | ابن عباس     | حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة                   |
|             |              | ـ حرف الخاء ـ                                      |
| عب ٤٩٥      | محمد بن ک    | خرج في حر شديد إلى تبوك                            |
|             | عكرمة        | خرج في مغزاه فجاء رجل يريد أن يحمل فلم يجد         |
|             | يزيدبن أبي   | خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي                  |
|             | ابن عباس     | خطب زینب بنت جحش لزید بن حارثة فاستنکفت            |
| V Y 9       | قتادة        | خطب زینب وهو یریدها لزید                           |
| ۷٣٩<br>١٣٠٠ | أم هانيء     | خطبني فاعتذرت إليه فعذرني                          |
| ۸٦٧         | ابن عباس     | خلق الله الأرض يوم الأحد والإِثنين                 |
|             |              | ـ حرف الدال ـ                                      |
| 171         | ابن عباس     | دخل بيت المدراس على جماعة من اليهود                |
| 888         | ابن شهاب     | دخل جبريل على رسول الله ﷺ فقال قد وضعت السلاح      |

| 0 A A<br>7 0 7 | أبو هريرة<br>ابن عباس | دخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ وعنده سلمان دعا يهود إلى الإِسلام ورغبهم فيه |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                |                       | ـ حرف الذال ـ                                                             |
| ٨٤٨            | قتادة                 | ذاك هو الله                                                               |
|                | الأقرع بن حابس        | ذاكـم الله                                                                |
|                |                       | - حرف الراء -                                                             |
| ٧٤             | ابن عباس              | رب دعني وقومي فادعوهم يوماً بيوم                                          |
| 171            | بن عمر<br>ابن عمر     | رب زدنی علماً                                                             |
| 177            | سعيدبن المسيب         | ربح البيع أبا يحيى                                                        |
| 277            | المطلب بن أبي         | ربي                                                                       |
|                | وداعة                 | •                                                                         |
| 318            | جابر                  | رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم                                         |
| ٨٥٢            | أنس                   | ركب حماراً وانطلقَ إلى عبدالله بن أبي فقال إليك عني                       |
|                |                       | . حرف السين <sub></sub>                                                   |
| ۱۸۳            | قتادة                 | سأل ربه أن يجعل مُلك الروم وفارس في أمته                                  |
| 908            | خلاد بن عمرو          | سأل النبي ﷺ عن عدة التي لا تحيض                                           |
| 414            | قتادة بن النعمان      | سأنظر في ذلك                                                              |
| 750            | عائشة                 | سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة                                |
| 733            | أبو هريرة             | سيهزم الجمع ويولون الدبر                                                  |
|                |                       | - حرف الصاد -<br>-                                                        |
| 971            | علي<br>*              | صدق                                                                       |
| 740            | أنس                   | صلوا عليه                                                                 |
|                |                       | . حرف الضاد ـ                                                             |
| ٧٢١            | عمرو المزني           | ضربت الأولى فأضاءت لي قصور الحيرة                                         |
|                |                       | ـ حرف الطاء ـ                                                             |
| ۱۸۸            | _                     | طس سليمان باسم إله إبراهيم وإسحاق                                         |
| 989            | أنس                   | طلق حفصة فأتت أهَلها فأنزل الله ﴿يا أَيها النبي ﴾                         |
|                |                       | . حرف العين .                                                             |
| 48.            | جابر                  | عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سلمة                                    |
| 1.77           | ابن عباس              | عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي                                            |
| 414            | قتادةبن النعمان       | عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح                                     |
| 8.8.8          | ابن عباس              | علام تشتمني أنت وصاحبك                                                    |
| 4.4            |                       | ـ حرف الفاء ـ                                                             |
| 3 • 3          | محمدين كعب            | فإن فعلت تصدقوني؟                                                         |
| 1.49           | أم هائيء              | فضل الله قريشاً بسبع خصال                                                 |

| •   |               | ° <:                                                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|
| 9.0 | علي           | فکـم؟<br>فنصف دینار                                    |
| 9.0 | علي           |                                                        |
| 177 | ابن عباس      | فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم<br>: بدن            |
| 374 | أنس           | فـلان<br>ـ حرف القاف ـ                                 |
|     |               |                                                        |
| ۸۳۸ | أبو جمعة      | قاتلت النبي ﷺ أول النهار كافراً                        |
| ¥18 | ابن عباس      | قام يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون<br>ت. أنديله   |
| 48. | أبو رافع      | قد أذنا لك                                             |
| 441 | أبو هريرة     | قدم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر            |
| 270 | محمدبن كعب    | قرأ والنجم إلى ﴿ أَفْرَآيَتُم اللَّاتُ وَالْعَزَى ﴾ "  |
| 777 | أبو هريرة     | قل لا إِلهُ إِلاَّ اللهُ أَشْهِدَ لَكَ يُومِ القيامة   |
| 840 | قتادة         | قلتم كذا وكذا                                          |
| 377 | الأسلع        | قم یا اسلع فتیمم                                       |
| ۸۳٠ | قتادة         | قولوا الله مولانا فلا مولى لكم                         |
| 707 | الحسن         | القصاص                                                 |
|     |               | ـ حرف الكاف ـ                                          |
| 19  | ابن عباس      | كان إِذا أتاه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي      |
| 008 | ابن شهاب      | كان إِذَا تَلَا القرآن على مشركي قريش ودعاهم           |
| 175 | أبو هريرة     | كان أِذا صلَّى رفع بصره إِلَى السماء                   |
| ٥٧٧ | أبو هريرة     | كان إِذَا صلى عند البيت رَفع صوته بالدعاء              |
| 7.7 | السدي         | كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في حفظه       |
| 991 | ابن عباس      | كان أِذا نزل عليه الوحيّ يحرك به لسانه                 |
| ۸۳۳ | زيد بن أسلم   | كان بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون                |
| ٨٢٥ | ابن عباس      | كان بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه ﴿وقل رب أدخلني ﴾    |
| 249 | ابن أبزى      | كان بمكة فأنزل الله ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ ً |
| 144 | مقاتل بن حيان | كان بين النبي ﷺ وبين اليهود موادعة                     |
| 317 | ابن عباس      | كان قوم يسألون رسول الله ﷺ استهزاءً                    |
| 171 | ابن عباس      | كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام               |
| 947 | جأبر          | كان يخطب يوم الجمعة إِذا أقبلت عير قَد قُدَمت          |
| 099 | الربيع بن أنس | كان يراوح بين قدميه ليقوم على كل رجل                   |
| 1   | عائشة         | كان يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه ﴿يسألونك عن الساعة﴾   |
| 100 | زید بن ثابت   | كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة              |
| 101 | زید بن ثابت   | كان يصلي الظهر بالهاجرة فلإ يكون وراءه إلا الصف        |
| ٤٧  | ابن عمر       | كان يصلي على راحلته تطوعاً أينما توجهتَ                |
| ۰٤۰ | ابن عباس      | كان يعلم قنا بمكة اسمه بلعام                           |
| 1   | طارق بن شهاب  | كان يكثر ذكر الساعة حتى نزلت ﴿فيم أنت مِن ذكراها﴾      |
|     | -             | ,                                                      |

| 917    | عائشة          | كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر             |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 900    | أنس            | كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حرام             |
| ۸۷۷    | ابن عباس       | كانول يمرون على رسول الله ﷺ وهو يُصلي شامخين                          |
| ۸۷۳    | ثابت بن الحارث | كذبت يهود ما من نسمة يخلقُها الله في بطنُّ أمة                        |
| 119    | الأزرق بن قيس  | كذبتما إنه منع منكما الإسلام ثلاث قولكما                              |
| 395    | يحيى بن جعدة   | كَفِّي بَقُوِّم صَلَّالَةَ أَنْ يَرَغُّبُوا عُمَا جَاءً بَهُ نَبِيهِم |
| 901    | جابر           | کلها                                                                  |
| 717    | ابن عياش       | كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد               |
| 444    | حبان           | كنا مع رسول الله ﷺ وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة                    |
| 777    | الأسلع         | كنت أرجل ناقة رسُول الله ﷺ فأصابتني جنابة في ليلة باردة               |
| 891    | زيد            | كنت أكتب لرسول الله ﷺ فكنت أكتب براءة                                 |
| 079    | ابن مسعود      | كنت أمشي مع النبي ﷺ بالمدينة وهو متوكىء                               |
| 730    | ابن عباس       | كيف كان قلبك حين قُلَت؟                                               |
| ۳.,    | ابن عباس       | كيف لك بلا إله إلا الله غداً                                          |
| 7 • 9  | أئس            | كيف يفلح قومً فعُلوا هذا بنبيهم                                       |
|        |                | حرف اللام -                                                           |
| 984    | عبروة          | لأزيدن على السبعين                                                    |
| 017    | المسيب         | ري.<br>الأستغفرن لك ما لم أنه عنك                                     |
| 0 \$ 0 | أبو هريرة      | لأقتلن سبعين منهم مكانك                                               |
| 970    | عائشة          | لبيك                                                                  |
| ۱۷٥م   | ابن مسعود      | لجميع أمتي كلهم                                                       |
| 440    | عكرمة          | لقد دخل عُلَيُّ بوٰجه فاجر وولى بقفا غادر                             |
| 944    | أبو هريرة      | لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة                                    |
| ٧٥٠    | ابن عباس       | لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني فلم يفعل                                    |
| ٥٣٨    | أنس            | لقد نزلت عليَّ آية أحب إِليِّ مُما على الأرض                          |
| 1019   | ابن عباس       | لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم                                         |
| 790    | ابن عمر        | لكني اشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً                          |
| 207    | أبو هريرة      | لم تحل الغنائم لم تحلُّ لأحد سود الرؤوس من قبلكم                      |
| 998    | ابن عباس       | لم يكن يأسر أهل الإسلام ولكنها نزلت في أساري أهل الشرك                |
| 118    | ابن مسعود      | لما إستعصوا على النبي ﷺ دعا عليهم                                     |
| 001    | أم هانيء       | لما أسري به أصبح يحدث نفراً من قريش ِ                                 |
| ٤٥٠    | ابن عباس       | لما أسلم مع النبي ﷺ تسعة وثلاثون رجلاً                                |
| 377    | ابن عباس       | لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر               |
| 737    | محمدبن كعب     | لما أمر بقتل الكلاب قالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا                   |
| ۷۳٥    | عائشة          | لما تزوج زينب قالوا تزوج حليلة ابنه                                   |
| ٦٨٨    | الضحاك         | لما خرج من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة                              |

| 378   | المسؤر_ مروان        | لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | ابن عباس             | لما عير المشركون رسول الله ﷺ بالقافة (وقالوا مال هذا الرسول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 737   | عائشة                | لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277   | حكيم بن حزام         | لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السمَّاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 910   | یزید بن رومان        | لما نزل ببني النضير تحصنوا منه في الحصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 744   | يري بن روده<br>حذيفة | لو رأيت معّ أم رومان رجلاً ما كنتّ فاعلاً به؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٦    | محمدبن كعب           | ليت شعري ما ٰفعل أبواي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٩٥م  | ابن عباس             | ليس ذلك لك ولا لقومك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 701   | بن جس<br>علي         | لیس له ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , -,, | حي                   | - حرف الميم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                      | ما أدري ما أقول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 739   | ابن عباس             | ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب من غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.7   | السدي                | ما أعطاك الله في كان من العالمان أما المناها ا |
| 43    | أبو العالية          | ما أعطاكم الله خير كانت بنو إسرائيل إِذَا أَصَاب أحدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.7   | ابن عباس             | ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٦٠   | علي بن رباح          | ما أمرت فيهم بشيء بعد<br>ما ما تقيل إن اك بالثر عنه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٧٢   | ابن عباس             | ما بي ما تقولون ولكن الله بعثني إليكم رسولاً<br>ما تأد : أن أ با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 070   | عبدالرحمن بن         | ما تأمرني أن أسأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | غنم                  | e-, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277   | أبو أيوب             | ما ترون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 277   | أبو أيوب             | 0 1 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.0   | علي                  | ما تری؟ دینار؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800   | ابن مسعود            | ما تقولون في هؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1   | قیس بن حبثر          | ما حملك على ما صنعت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91    | جابر                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 • 0 | أم سلمة              | ما شئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 001   | ابن مسعود            | ما عندنا شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۸   | -                    | ما عندي فيه شيء يومي هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 974   | ابن عباس             | ما قرأ على الجن ولا رَّآهم ولكنه انطلق إلى طائفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9   | كعب بن عجرة          | ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 941   | علي                  | ما هذا يا حاطب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 990   | عكرمة                | ما يبكيك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩٣   | ابن عباس .           | ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.14  | زيد بن أرقم          | مكث أياماً لا ينزل عليه جبريل فقالت أم جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١٨   | ابن عباس             | من قتل قتيلاً فله كذا وكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797   | سعد بن معاد          | من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 • 1 | بن عباس              | من هؤلاء الموثقون بالسواري ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ١٨٧         | ابن عباس                   | من هو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.17        | ابن عباس                   | ص<br>من يشتري بئر رومة يستعذب بها غفر الله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٥٧         | بن . ن<br>ابن عباس         | ى يىدرى . رود د يى<br>من يعذرني من رجل يؤذيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٥١         | بين به س<br>الحارث بن ضرار | س يعدري من روب يودييي<br>منعت الزكاة وأردت قتل رسولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | المعارف بن حرار            | سعت الرفاة واردف على رسوني<br>ـ حرف النون ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                            | ۔ عرف اللول ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.          | جابر                       | نعـم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 454         | جابر                       | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | أسماء بنت                  | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 477         | أبي بكر                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 247         | بكر بن سوادة               | نعم. (أينفعني الإسلام بعد هذا؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414         | ابن عباس                   | نعـمْ يبعث الله ۗ هذًا ثم ٰيميتك ثم يحييك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                            | . حرف الهاء ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240         | ابن عباس                   | هات المفتاح يا عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 73        | سعد                        | هذا ليس لي ولا لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 202         | البراء بن عازب             | هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٤٥         | عائشة                      | هم على الفطرة _ في الجنة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17          | مجاهبد                     | هم في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٤٧         | عائشة                      | هم من آبائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷۲٥         | جابر                       | هن حولي يسألنني النفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۰٥         | عطاء بن يسار               | م أن الله قال الله قا |
|             |                            | هي في علم الله فليل . ـ حرف الواو ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 899         | ابن عباس                   | والله لا أجد ما أحملكم عليه ٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777         | أبو جهضم                   | وَلَمْ وَرَأَيْتَ عَدُويَ يَكُونَ مِنْ أُمْتِي بَعْدِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٨         | ابن عباس ٔ                 | وما أهلكك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>YV</b> • | أبو أيوب                   | وما دينه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150         | سعید بن جبیر               | وَمَا عَلَيٌّ لَو فَعَلَتَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنِّي خَلَافَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777         | أبو رافع                   | وَجّه عَلَياً فّي نفر معه في طلب أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 193         | أبو أمامة                  | ويحك يًا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٠٧         | ابن عباس                   | ويلك ما أردت إلا ما أرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 113         | أبو سعيد                   | ويلك من بعدل إذا لم أعدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                            | ريات ل يا الله عالم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 454         | جابر                       | У                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191         | عكرمة                      | لا أؤمنه في حل ولا حرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AVO         | دراج                       | لا أُجِد ما أحملك عليه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٤٨         | عطاءالخراساني              | لا أجد ما أحملكم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٠٤         | جابر                       | لا أُحلهم حتى يكون قُتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <b>J.</b> -                | - 19.13 P.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 220   | جابر                       | لا أراك تموت في وجهك هذا                               |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 04.   | _                          | لا أراكم تضحكون                                        |
| 0.1   | ابن عباس                   | لا أطلقهٰم حتى أومر بإطلاقهم                           |
| ٣٨٨   | ابن عباس                   | لا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك ادعو                |
|       | عبد الله بن                | لا إن النوم شريك الموت وليس في الجنة موت               |
| 775   | أبي أوفى                   |                                                        |
| 907   | عمر                        | لا تخبري أحداً إن أم إبراهيم عَلَيَّ حرام              |
| 45.   | أبو رافع                   | لا تدع كلباً بالمدينة إلا قتلته                        |
| 898   | زيد بن أسلم                | لا ترجعوا بعدي كفارأ يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف       |
| ٨٥    | علي                        | لا تعجزوا عنّ الدعاء                                   |
| 707   | ابن عباس                   | لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا                       |
| 189   | مقاتل بن حيان              | لا حتى تمسي                                            |
| ٣٨٦   | علي                        | لا ولو قلت نَعم لوجبت                                  |
| 197   | الحسن                      | لا ولكن أكرموا نبيكم وأعرفوا الحق لأهله                |
| 917   | يزيد الأصم                 | لا ولكن تكفونهم المؤنة وتقاسمونهم الثمرة               |
| 454   | جابر                       | لا يمنعني الله منك                                     |
|       |                            | - حرف الياء -                                          |
| 777   | ابن عباس                   | يا أبا بكر ما حملك علي ما صنعت                         |
| 790   | ابن عمر                    | يا ابن عمر ما لك لا تأكل                               |
| 18    | مجاهد                      | يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت             |
| 377   | الأسلع                     | يا أسلع قم فارحل                                       |
| 9 V & | ابن عباس                   | يا الله يا رحمن                                        |
| 777   | عائشة                      | يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله                   |
| £ V V | ابن عباس                   | يا جد بن قيس ما تقول في مجاهّدة بني الأصفر             |
| 1.19  | خولة                       | يا خولة ما حدث في بيت رسول الله                        |
| 7.0   | ابن جريج<br>'              | يا رب فمن أمتي                                         |
| 777   | مجاهد                      | يًا رَبُّ كَيْفُ أُصُّنعُ وَأَنَا وحدي يجتمعون عَلَيٌّ |
| 1.54  | ابن عباس                   | يا صباحاه                                              |
| ٦٣٨   | عائشة                      | يا عائشة أبشري                                         |
| 781   | الحكم بن<br>عتيبة          | يا عائشة ما يقول الناس                                 |
| 777   |                            | and the second                                         |
| ٨٨٥   | ابن عباس                   | يا عم إن الله عصمني من الجن والإنس                     |
|       | جابر                       | يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله                      |
| 117   | عــبــد الله بـــن<br>عمرو | يا مزيد الزاني لا يَنكح إلا زانية أو مشركة             |
| 171   | ابن عباس                   | يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم               |
| 419   | بن .<br>عوف بن مالك        | يا معشر اليهود أروني إثن <i>ي عشر رجلاً منكم</i>       |
|       |                            |                                                        |

| 779 | ابن عباس       | يا يهود اتقوا الله وأسلموا                           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|
| ١٨٠ | ابن عباس       | يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريش |
| ,   | المطلب بن<br>أ | يريدون أن يسجنوني أو يضلوني أو يخرجوني               |
| 277 | أبي وداعة      | يقضي الله في ذلك                                     |
| 137 | جابر           | يقطني الله في دنك                                    |

### ٢ ـ فهرست الأعلام

| رقم الفقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العلم                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ـ حرف الألف ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                     |
| ٧٢٨ _ ٢٠٠١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آدم (عليه السلام)                     |
| 70.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبان                                  |
| مقدمة ٦٠ ـ ٢١ ـ ٤٩ ـ ١٨٢ ـ ١٨٨ ـ ١٩٠ ـ ٣٧٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إبراهيم (ﷺ)                           |
| 73.1 _ 13.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إبراهيم ابن رسول الله (ﷺ)             |
| ٧٢٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إبراهيم التيمي                        |
| 94.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إبراهيم النخعي                        |
| 373 _ AFF _ VV _ T · · 1 _ 0 ~ · 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبيّ بن خلف                           |
| 730 _ 707 _ 709 _ P3·1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبيّ بن كعب                           |
| مقدمة ـ ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۸۷ ـ ۹۰ ـ ۱۱۰ ـ ۱۱۴ ـ ۱۲۸ ـ ۱۵۰ ـ ۱۵۰ ـ ۱۵۰ ـ ۱۵۰ ـ ۱۵۰ ـ ۱۵۲ ـ ۱۲ ـ ۱                                                                                | أحمد [بن حنبل] (الإِمام)              |
| TA1 _ 397 _ 707 _ 707 _ 307 _ 007 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ 707 _ |                                       |
| _ TAT _ TPT _ P13 _ 303 _ 003 _ 7109 _ AIF _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 17F _ 07V _ 3TV _ FVV _ 1 · A _ 7 / A _ P3A _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 101 311 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| .141 _ 778 _ 77.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأخنس بن شريق                        |
| ٣٧٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أخو أم سلمة                           |
| . 019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اربد بن قیس<br>اربد بن قیس            |
| .\^4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آبرق بن قیس<br>الأ <b>ز</b> رق بن قیس |
| ٠٢٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أسامة بن حبيب                         |
| 7.7 _ 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أسامة بن زيد                          |
| .\^\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إسحاق (عليه السلام)                   |
| .907 _ 208 _ 709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إسحاق بن راهوية ٔ                     |
| ٣٠٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أسد بن عبد                            |
| ۰۲۱.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أسد بن كعب                            |
| ٠١٠٤٨ ـ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إسرائيـل                              |
| 777 _ 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الأسلع بن شريك                        |
| ٧٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إسماعيل (عليه السلام)                 |
| 737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (القاضي) إسماعيل                      |
| .VE _ 3V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إسماعيل بن أبي خالد                   |
| .180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إسماعيل بن عبدالله الغفاري            |
| ۹٦٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأسود بن عبد يغوث                    |

الأسود بن المطلب 1 · 20 \_ 0AY \_ 0YY أسيد بن حضير TP7 \_ 037. أسيد بن سعية . 7 . 7 أسيد بن كعب .140 أسير بن عروة . 414. أشعث السمان .0 . الأصبهاني . 444 الأعمش 3.0 - 464. الأقرع بن حابس 0P7 - 3A - P3A - \*0A. أكثم بن صيفي 717 - 317. امرؤ القيس بن عابس .95 الأموي . 17 - 717 أميّة بن خالد .719 أمية بن خلف . To \_ YVO \_ YAO \_ VAO \_ VPO1 \_ AT. / \_ 03. /. أنس [بن مالك] 37 \_ PF \_ 771 \_ 071 \_ V77 \_ 707 \_ 307 \_ 773 \_ 303 \_ VA \_ 70. \_ 090 \_ 071 \_ 07. \_ 89V \_ 8AV \_ 80E 377 - 777 - 737 - 737 - 077 - 777 - 707 - PVA -- 1.07 \_ 1.07 \_ 1..T \_ 900 \_ 989 \_ 9.. أنس بن النضر .VYE أوس بن ثابت .449 أوس بن جذام .0.8\_0.4 أوس بن الصامت .494 أوس بن قيظي .VYY - حرف الباء -الباوردي 177 \_ 717. بحر بن عدي .401 \* F Y \_ AAT. بحری بن عمرو مقدمة ـ ٢٤ ـ ٢٩ ـ ٨٨ ـ ٨٩ ـ ٩٧ ـ ٩١ ـ ٩٠ ـ ١٠٩ البخاري \_ 148 \_ 100 \_ 10T \_ 187 \_ 180 \_ 10T \_ 11T \_ 11T \_ ٣١٧ \_ ٣٠٦ \_ ٣٠٥ \_ ٢٩٩ \_ ٢٧٧ \_ ٢٤٤ \_ ٢١١ \_ ٢١٠ 037 \_ 737 \_ 347 \_ 773 \_ 143 \_ 310 \_ 710 \_ 000 \_ - TVY \_ TYI \_ TIR \_ T.R \_ OPT \_ OVO \_ OVO \_ OTR PIV \_ YTV \_ NOV \_ 311 \_ TYN \_ \*31 \_ 11P \_ YIP \_ بديل بن أبي مريم . 444 37 \_ 07 \_ 171 \_ 107 \_ 100 \_ 100 \_ 171 \_ 007 \_ البرّاء [بن عازب] 107 \_ 30F \_ A3A \_ AAP.

```
۱۰۱۱ - ۹۷۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۱
                                                                                                                                                                                                       بريدة
مقدمة _ ۱۷۰ _ ۳۰۰ _ ۶٤٩ _ ۲۰۰ _ ۵۲۱ _ ۵۶۰ _ ۲۰۳
                                                                                                                                                                                                      البزار
9.. _ X7" _ V.X _ 77. _ 70. _ 778 _ 777 _ 719 _
                         - 77P - AOP - 7AP - 01-11 - 77-1 - 13-1.
                                                                                                                                .٣11
                                                                                                                                                                                      بشر بن البراء
                                                                                                                                  . 44
                                                                                                                                                                                                        بشير
                                                                                                                               .٣1٨
                                                                                                                                                                              بشير بن الحارث
                                                                                                                               .719
                                                                                                                                                                                        بشير بن فتح
بقيـة
                                                                                                                               . 1. 1
                                                                                                                            .1 . . 0
                                                                                                                                                                                    بكر بن سوادة
                                                                                                                               APT.
                                                                                                                                                                                    بكر بن شهاب
                                                                                                                                  .40
                                                                                                                                                                                                    بلعـام
بـلال
                                                                                                                                .08 +
                                                          797 _ 397 _ 097 _ 330 _ X.V.
                                                                                                                                                                                                    البيهقي
مقدمة ـ ٢١ ـ ٧٧ ـ ١٢٩ ـ ١٥٥ ـ ١٧٩ ـ ١٨٠ ـ ١٨٨
791 _ X17 _ 717 _ +37 _ V07 _ P07 _ YX7 _ XF3 _
293 _ 793 _ 710 _ 030 _ 000 _ 777 _ 377 _ 097 _
_ XXX _ XYY _ YPY _ YVY _ YFX _ YYY _ YYY _ YYY
                                               VAA _ XAP _ YY 1 _ 13 1 _ 70 1 1.
                                                                                         ـ حرف التاء ـ
07 _ 187 _ 177 _ 177 _ 170 _ 100 _ 00 _ 27 _ 701
                                                                                                                                                                                                 الترمذي
T.O _ 799 _ 771 _ 700 _ 781 _ 777 _ 771 _ 177 _
791 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _
_ 0.3 _ 073 _ 773 _ 003 _ 703 _ 010 _ 7104 _
_ 19V _ 79Y _ 7Y9 _ 7\A _ 0V+ _ 0£7 _ 0Y0 _ 0\A
P · V _ 3 / V _ 3 / V _ 7 / V _ 0 7 V _ P 7 V _ X 3 V _ X F V _
7VV _ /*A _ 07A _ V7A _ A3A _ V0A _ PVA _ /AA _
.1.89
                                                                                                                                ٧٨٣.
                                                                                                                                                                                         تميم الداري
                                                                                                                                ٧٨٣.
                                                                                                                                                                                تميم بن الحمام
                                                                                                                                   .77
                                                                                      ـ حرف الثاء ـ
                                                                                                                                                                                                         ثابت
                                                                                                                                .177
                                                                                                                                                      ثابت بن الحارث الأنصاري
                                                                                                                                .۸۷۳
```

.177

ثابت بن الدحداح

```
131 _ FAY _ +13 _ F3A _ A1P.
                                                    ثابت بن قیس بن شماس
                                     171 - 170
                                                                   ثعلية
                                                           ثعلبة بن حاطب
                                          183.
                                                           ثعلبة بن سعية
                                          . 7 . 7
                                                           ثعلبة بن غنيمة
                                           .97
                                     .0.8 _ 0.4
                                                           ثعلبة بن وديعة
 3 - 1 - A0 - VV - 031 - Y.T - VY0 - POF - Y0P.
                                                                الثعلبى
                                                                الثوري
                             ـ حرف الجيم ـ
جابر [بن عبدالله الأنصاري] مقدمة . ٥١ - ٩٨ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٦٨ - ٢٠٧ -
277 - 777 - 787 - 787 - 787 - 777 - 777 - 777
P37 _ V07 _ IV7 _ YV7 _ 7A7 _ F73 _ +73 _ AV3 _
_ VAY _ VY0 _ 789 _ 78V _ 0 + 8 _ 89V _ 8A1 _ 8V9
- 901 - 98 · - 98 · - 979 - 978 - 918 - AAO - AO1
                                     YAP _ OAP.
                                          .144
                                                             جبار الحرثي
                                          130.
                                                      جبر
جبريل (عليه السلام)
78. _ 777 _ 770 _ 1AV _ 118 _ 7V _ 77 _ 70 _ 78
7.7 - 098 - 097 - 010 - 881 - 8.8 - 78V -
.1.07 _ 17.1 _ 13.1 _ 70.1 _ 70.1.
                                          .077
                                                         جبير بن نفير
                                     . £ A + _ £ Y Y
                                                            الجد بن قيس
                                          .404
                                                                  جرير
                                                      جرير بن عبد الحميد
                                          .101
                                                       جزء بن الحدرجان
                                          3 . 7.
                                                       جعفر بن أبي طالب
                                          377.
                                                    جميل بن عامر الجمحي
                                         .1.27
                                          .٧١٨
                                                           جميل بن معمر
                                         .1.17
                                                                جندب
                                          .091
                                                           جندب بن زهير
                                          .178
                                                         جندب بن السكن
                                                  جندب بن ضمرة الجندعي
                                          .77.
                                                        جندب بن عبد الله
                                          .179
                                                   جندع بن ضمرة الضمري
                                          .711
                                                    جنيد بن سبع أبو جمعة
                                          .474
```

\_ VOT \_ VYY \_ VIW \_ V+W \_ V+I \_ T9T \_ T7V \_ OAT جويبر \_ VAY \_ VA\ \_ VAV \_ VVV \_ VVO \_ VYT \_ V7Y \_ V0V .1.1Y \_ 1..1 \_ 90Y \_ A.. الجلاس بن سويد بن الصامت ٤٨٦. الجلاس بن الصامت . ۲۸. - حرف الحاء ـ حاتم 317. الحارث 373 \_ POF. الحارث بن أبي أسامة .971 \_ Y9Y \_ 1TP. الحارث بن زمعة بن الأسود .4.7 الحارث بن زيد . YAY الحارث بن سويد .199 الحارث بن ضرار الخزاعي .401 الحارث بن عامر بن نوفل OAF. الحارث بن عوف .191 الحارث بن قيس السهمي . ٧٩٧ الحارث بن نوفل 397. الحارث بن هشام . ٢١٠ الحارث بن يزيد YPY. حاطب بن أبي بلتعة 347 \_ 179. مقدمة ـ ۲۱ ـ ٤٨ ـ ۷۰ ـ ۸۷ ـ ۹۸ ـ ۸۷ ـ ۲۱ ـ ۱۰۷ الحاكيم 17. - 17.4 - 17.7 - 17.7 - 18.7 - 18.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - 17.7 - API \_ 377 \_ 777 \_ 137 \_ 177 \_ 977 \_ 997 \_ 717 TA9 \_ TA7 \_ T7V \_ T8. \_ T7A \_ TYV \_ T77 \_ T1A \_ \_ 1PT \_ YPT \_ F+3 \_ A/3 \_ 3Y3 \_ YY3 \_ 003 \_ 710g \_ 710 \_ 110g \_ 070 \_ 030 \_ 730 \_ 700 \_ 110 - PAO - . PO - ALL - VIL - VIL - OLL - OLL - DLL V79 \_ V7N \_ V79 \_ V77 \_ 777 \_ 777 \_ 789 \_ \_ TVV \_ PAV \_ V.A \_ 37A \_ 07A \_ A0A \_ VFA \_ AVA - APA \_ 7.0 \_ 9.7 \_ 977 \_ 977 \_ 9.7 \_ 9.7 \_ A9A \_ \_ 100P \_ 1000 \_ 3AP \_ 9AV \_ 9AL \_ 900 \_ 90T \_ 901 \_ 1 · rq \_ 1 · rr \_ 1 · rq \_ 1 · rr \_ 1 · 1x \_ 1 · 1x .1.89 .44 حبان بن حجر

.177

```
.777
                                                             الحجاج بن عمرو
                                             .148
                                                            حذيفة [بن اليمان]
                                 3 . 1 _ 775 _ . 7 . .
                                 737 _ P17 _ VVF.
                                                               حسان بن ثابت
P _ 3A _ 701 _ 0A1 _ 7A1 _ VP1 _ 707 _ V07 _ 0P7
                                                                     الحسن
_ P37 _ OF7 _ V00 _ FIV _ P0V _ 3PV _ 770 _ F89 _
     _ A3A _ OOA _ 3FA _ *TP _ YVP _ APP _ 37 . I.
                                                               الحسن البصري
                                            .1.79
                                                               الحسن بن على
                                             .175
                                                    الحسن بن محمد بن الحنفية
                                                              الحسين بن علي
                                             .001
                                771 _ 130 _ 01V.
                                                                    الحصين
                                                     حصين بن الحارث بن عبد
                                             المطلب بن عبد مناف القرشي ٧٦٣.
                                             133.
                                                       الحصين بن عبد الرحمن
                          707 _ 0V3 _ 03F _ 1AP.
                                                                   حضرمي
                                                         الحطم بن هند البكري
                                             .444
                                            .1.19
                                                       حفص بن ميسرة القرشي
                                                               الحكم بن أبان
                                            .1.17
                                       733 _ 137.
                                                              الحكم بن عتيبة
                                                               حکیم بن حزام
                                             .277
                                              .44
                                                              حكيم بن معاوية
                                                               حماد بن سلمة
                                             .174
                    030 _ 730 _ 115 _ 715 _ VAF.
                                                                      حمزة
                                                            حمل بن أبي قشير
                                             .814
                                                      حميد بن عبد الرحمن بن
                                             . 777
                                                                      عوف
                                                                  الحميدي
                                       . TOV _ YAT
                                                        حويطب بن عبد العُزى
                                             .787
                    .1.0. _ TEV _ TVT _ 190 _ E.
                                                              حيى بن أخطب
                              . حرف الخاء .
                                              .٧1
                                                               خارجة بن زيد
                                                                       خالد
                                             . 749
                                             .717
                                                               خالد بن حرام
```

.709

خالد بن زید

| ۸۷۲ _ ۹۶۷ _ ۲۱۳ _ ۲3۰۱.                 | خالد بن الوليد                |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| . PPT _ 0PT _ 0A0 _ VP6.                | خباب بن الأرت                 |
| .9۷۷                                    |                               |
|                                         | الخرائطي                      |
| ٠٣٢.                                    | خصيف                          |
| ۲۳۲ _ ۲۱۰ _ ۲۱۱ _ ۲۵۶.                  | الخطيب                        |
| .908                                    | خلاد بن عمرو بن الجموح        |
| .777                                    | خيثمة                         |
| حرف الدال .                             |                               |
| •                                       | .1.: 1.11                     |
| مقدمة ـ ٥٠ ـ ٥١.                        | الدارقطني                     |
| 397.                                    | الدارمي                       |
| .700                                    | داود بن الحصين                |
| .**                                     | داود بن سلمة                  |
| .770.                                   | داود بن صالح                  |
| ۰۵۷                                     | داود بن أبي عاصم              |
| ٧٠١ ـ ٦١٩                               | داود بن أبي هند               |
| . ٧٧٧                                   | الداودي                       |
| .779.                                   | العداروي<br>أبو حسان الدحداحة |
|                                         | , T                           |
| ٥٨٧.                                    | دحيم                          |
| ٥٧٨.،                                   | أبو السمح دراج                |
| ـ حرف الذال ـ                           |                               |
| ٠٢١.                                    | ذكوان                         |
| ۷۸۷ ـ ۸۶۸ ـ ۱۹۶.                        | الذهبي                        |
| /A3:                                    | ذو الخويصرة                   |
| ـ حرف الراء ـ                           | J                             |
| 777 _ 377 _ 777.                        | رافع                          |
|                                         | رافع بن حرملة                 |
| . 707_ 00                               | رافع بن حريلمة                |
| 377 _ 777.                              | رافع بن خدیج                  |
|                                         |                               |
|                                         | رافع بن خزيمة                 |
| ٠٨٧.                                    | رافع بن زید                   |
| .9٧٧                                    | رافع بن عمير                  |
| ۸۷۱ _ ۷۱۲ _ ۹۸۲ _ ۷۸۰.                  | الربيع                        |
| 7 _ AF3 _ PP0 _ ATV _ FPV _ 70.1.       | الربيع بن أنس                 |
| .777.                                   | الربيع بن أبي الحقيق          |
| .171.                                   | ربيعة                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3                             |
|                                         |                               |

ربيعة بن الأسود .OVY AVF \_ PVF. رفاعة القرظى .1.1 رفاعة بن تابوت رفاعة بن زيد . TIA \_ TIA \_ TY رفاعة بن زيد بن التابوت \* TY \_ XFY \_ YFT. رفاعة بن المنذر .148 ـ حرف الزاي ـ مقدمة \_ ٢٠٠ \_ ٢٧٠ \_ ٢٨٢ \_ ٢٨٢ \_ ٢٨٢ \_ ٢١٣ \_ ٢٠٠ \_ الزبير [بن العوام] 700 \_ 17P. مقدمة الزركشي -17 \_ P17 \_ 177 \_ K37 \_ F13 \_ 733 \_ P1F \_ 1FF \_ الزهري .YAY زيد بن أرقم VOI \_ 0+7 \_ VA3 \_ 13P \_ A1+1. - VAT - 0.7 - TAV - TA. - TTA - TTE - T.T - 1TA زيد بن أسلم .1 . . 0 001 \_ F01 \_ 377 \_ 0.7 \_ AP3. زید بن ثابت زيد بن الحارث زيد بن حارثة P37 \_ P1V \_ 17V \_ 77V \_ 77V. زید بن عمرو بن نفیل .٧٨٣ .777 زید بن مطیع زيد بن المهلهل الطائي 337. ـ حرف السين ـ PVY \_ 3PY \_ AVY \_ -AV. سالم مولى أبى حذيفة سالم بن أبي الجعد .901 سالم بن عبدالله بن عمر 117. السدى الكبير TT1 \_ 101 \_ 301 \_ 791 \_ 737 \_ VOY \_ 777 \_ PAY \_ - 1.1 - TVX - TTV - TT0 - TTY - T1. - T.Y - T9V - VT9 \_ VIA \_ 719 \_ 7.7 \_ 7.7 \_ 877 \_ 80A \_ 871 30V \_ VV \_ VV \_ VPV \_ 37A \_ 30A \_ YPA \_ V\*P \_ .1. £1 \_ 1. \$7 \_ 9. \$9 \_ 977 \_ 901 \_ 97. 3 \_ 77 \_ 77 \_ 79 \_ 79 \_ 790. السدى الصغير سراقة بن مالك المدلجي . 797 \_ 790 . £Y - YYO سعد 311 \_ 137. سعد بن حثمة

137 \_ 737. سعد بن الربيع سعد بن عبادة 797 \_ 707 \_ 797 سعد بن معاذ 14 - TT - TPY. سعد بن أبى وقاص 197 \_ P13 \_ P.O \_ A107 \_ 7P5 \_ . 7A. مقدمة \_ ٢ \_ 19 \_ ٢٢ \_ ٢٥ \_ ٨٢ \_ ٤٠ \_ ٤٤ \_ ٣٣ \_ ٧١ \_ سعيد [بن جبير] 0 - 14 - 77 - 77 - 77 - 37 - 30 - 97 - 41 - 97 \_ +57 \_ +A7 \_ PA7 \_ VP7 \_ +17 \_ P77 \_ 337 \_ 0V7 \_ AAT \_ PPT \_ 3T3 \_ 6T3 \_ 133 \_ 333 \_ v33 \_ · o3 719 - 943 - 700 - 150 - 970 - 140 - 740 - 915 V90 \_ V10 \_ V1. \_ V.0 \_ 77V \_ 77V \_ 770 \_ 77V \_ 4VV \_ 48V \_ 477 \_ 471 \_ 174 \_ 179 \_ V3P \_ VVP سعيد بن العاص .219 .170 سعيد بن عمرو سعيد بن المسيب 771 \_ 377 \_ 777 \_ 377 \_ 373 \_ 703 \_ 710 \_ 700. 7V \_ \*\*\* \_ FTY \_ TPY \_ VYT \_ V/3 \_ P73 \_ X30 \_ سعید بن منصور - A77 - A07 - A10 - 701 - 777 - 017 - 000 - 778 - 000 .1+1V \_ 999 \_ AAT .1.80 سعید بن مینا سعید بن أبی هلال .49. سفيان . A97 \_ V71 \_ V0T سلمان [الفارسي] 11 - 71 - 71 - 797 - VYO - AAO - 7AV - POA. سلمة .77 سلمة بن الأكوع . ATV \_ ATT. سلمة بن عبد يشوع .144 157. سلمة بن كهيل سليمان (عليه السلام) .017 \_ 110. سلىمان .1 . . 0 \_ YOY \_ T. سليمان بن موسى .1 . . 0 سمؤال بن زيد .817 سهل الأنصاري .109. سهل بن سعد 1P \_ NOO \_ YTF. سهل بن حنيف الأنصاري V51 \_ 170. سهل بن عبد الله .978 سهيل بن عمرو .11. سويد بن الحارث

.777

سلام بن مشكم .041 \_ 777 \_ 773 \_ 770. سيار أبو الحكم .00. السيد .147 - حرف الشين ـ 7 · 7 \_ 107 \_ 1V3. شاس بن قیس شاس بن عدي .401 شرحبيل بن وداعة الهمداني .144 شعبة FVY. الشعبى 17 \_ A+7 \_ 1A7 \_ 737 \_ FF3 \_ PAF. شعيب .779 شمر بن عطية .1.27 . OTO \_ T. شهر بن حوشب شيبة 117. شيبة بن ربيعة 7/1 - YV0 - YA0 - VP07 - 7/1 - 7/4 - ... - حرف الصاد ـ صالح صالح مولی أُسيد .٧٤. 387. صبيح صفوان بن أمية .787 A.1 \_ .17 \_ 733. الصلت بن حكيم بن معاوية ابن حيدة .44 صهيب 171 \_ 771 \_ 371 \_ 7P7 \_ 0P7 \_ 330. صيفى بن الراهب .9YV - حرف الضاد -٠٠ - ٢٤ - ١٠٠ - ٢٢٣ - ٢٠٠ - ١٠٥ - ١٥٥ - ١٩٥ -الضحاك - VOV \_ VOT \_ TPT \_ TAT \_ TPT \_ TIV \_ VOV \_ 157 - 147 - 147 - 378 - 108 - 1001 - 111. الضحاك بن مزاحم .777 ضمرة .YAO ضمرة بن جندب .4.9 .17. ضمرة بن العيض .907 \_ 779 الضياء ـ حرف الطاء ـ طارق بن شهاب .1 . . Y .09. طاووس

سلام بن أبي الحقيق

. ۲۷۳

مقدمـة \_ ١٩ \_ ١٠٦ \_ ١٢٩ \_ ١٤١ \_ ١٧٠ \_ ١٧٢ \_ ١٧٢ \_ الطبراني \_ YV - Y78 \_ Y01 \_ Y87 \_ Y70 \_ Y77 \_ Y7Y \_ Y \*\* PV7 \_ 7X7 \_ VX7 \_ 1 • 7 \_ 0 • 7 \_ V • 7 \_ • 37 \_ F37 \_ - F77 \_ F77 \_ Y77 \_ TV7 \_ TV7 \_ T78 \_ T78 \_ T73 \_ 733 \_ 003 \_ VO3 \_ VV3 \_ AV3 \_ 0P3 \_ 7P3 \_ 7/0q \_ P10a \_ 170 \_ P70 \_ 170 \_ 700 \_ 700 \_ 37F \_ \_ V · 1 \_ 7VA \_ 70F \_ 70 · \_ 781 \_ 78 · \_ 7F9 \_ 7F0 \_ A·V \_ A·7 \_ V9 · \_ VA9 \_ V7A \_ V89 \_ V79 \_ V7V 11 / PIN \_ NYN \_ Y3N \_ 10N \_ 7FN \_ YVN \_ 3PN \_ \_ P • • 1 \_ P 1 • 1 \_ 7 7 • 1 \_ 13 • 1 \_ 73 • 1 \_ P 3 • 1 . طريف بن أبي طلحة طعیمة بن عدی 373. طفيل بن الحارث .90. طلحة بن شيبة .277 طلحة [بن عبيدالله] 077 \_ V37 \_ 30V \_ 00V \_ 11A. طليحة بن خويلد . 170 الطيالسي .1 . . . حرف العين . .4.7 العاص بن منبه بن الحجاج 140 \_ 140 \_ 400 \_ PFV \_ 13.1 \_ 03.1. العاص بن وائل السهمي .Y1 \_ 17V. عاصم .79 عاصم بن سليمان عاصم بن عبدالله 137 \_ 7.0 \_ 777 \_ 731. عاصم بن عدي بن العجلان V37 \_ Y33 \_ FP3. عاصم بن عمر بن قتادة .149 \_ 144 العاقب عائذ .TTV عامر بن الأضبط الأشجعي 1.7. عامر بن ربيعة .0 . عامر بن الطفيل ١٩٥٩. عامر بن عبدالله بن الزبير 31.1. عامر بن فهيرة .0 2 2 عباد بن عبدالله بن الزبير 737. عبادة بن الصامت 701 \_ POT.

العياس

0V7 \_ XF7 \_ V03 \_ 3F3 \_ FF3 \_ VF3.

```
عبد بن حميد
       1.1 - 377 - 7.0 - 690 - 697 - 777 - 674.
                                                      . ...
عبدالله بن أبي بن سلول
3 _ POT _ TXS _ EAS _ VPS _ ETT _ TOT _ E
             عبدالله بن أحمد
                                            .077
                                                         عبدالله بن أبي أحمد
                                            .940
                                                          عبدالله بن أبي أمية
                                .077 _ 077 _ 017
                                                              عبدالله بن أمية
                                            .OVY
                                                             عبدالله بن أنيس
                                            .710
                                                          عبدالله بن أبي أوفى
                                391 _ 35V _ YFA.
                                                          عبدالله بن أبي بكر
                                            .484
                                                   عبدالله بن أبي بكر بن حزم
                                            . 297
                                                     عبدالله بن ثعلبة بن صعير
                                            .844
                                                 عبدالله بن جبلة بن حبان بن حجر
                                          ٠٣٣٩.
                                                            عبدالله بن جبير
                                            .188
                                                           عبدالله بن جحش
                                      . T.O _ 179
                                            عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي ٣٠١.
                                                     عبدالله بن حذافة بن قيس
                                            .777
                                                            عبدالله بن رافع
                                            .97.
                                                         عبدالله بن أبى ربيعة
                                            .887
                   371 _ • 17 _ 1109 _ 575 _ 775.
                                                           عبدالله بن رواحة
      777 _ 777 _ 777 _ 770 _ +37 _ 77P _ 31 · 1.
                                                            عبدالله بن الزبير
                                                            عبدالله بن سلام
          37 _ 75 _ 071 _ • A5 _ • 7A _ 17A _ 77P.
                                            ۸ ۰ ۷.
                                                           عبدالله بن شبیب
                                                             عبدالله بن شداد
                                    .1.7. _ 017
                                            عبدالله بن شرحبيل الأصبحي ١٨٨.
                                                            عبدالله بن صبيح
                                            737.
                                            YOA.
                                                            عبدالله بن صوريا
                                            .191
                                                           عبدالله بن الصيف
عبدالله بن عامر بن ربيعة، مقدمة ـ ٢ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٧ ـ ١٠ ـ ١٥ ـ ١٧ ـ ١٨ ـ ٢٠ ـ ٢٠
عبد الله بن عباس = ابن _ ۲۱ _ ۲۲ _ ۲۸ _ ۳۳ _ ۳۳ _ ۳۹ _ ۶۶ _ ۶۹ _ ۶۹ _ ۲۸
97 _ 98 _ VV _ V0 _ V8 _ V\ _ V* _ 7V _ 7F _ 0A _
                                                                     عباس
_ 119 _ 11V _ 110 _ 11T _ 11T _ 111 _ 1.Y _ 99 _
- 187 _ 177 _ 177 _ 178 _ 177 _ 170 _ 179 _ 170
- 1V1 _ 1V · _ 179 _ 177 _ 177 _ 10 · _ 18V
- 777 - 771 - 710 - 7.0 - 7.7 - 7.1 - 197 - 197
```

-\_ YYO \_ YYY \_ YYY \_ YYY \_ YYY \_ YYY \_ YYY

= PTY \_ 33Y \_ 10Y \_ 30Y \_ • FY \_ • ÅY \_ AFY \_ PFY T.7 \_ T.0 \_ T.Y \_ T.. \_ Y99 \_ Y9V \_ Y97 \_ Y9. \_ TTY \_ TTI \_ TOX \_ TOO \_ TOY \_ TOI \_ TTE \_ TTT \_ TAY \_ TV4 \_ TV4 \_ TV7 \_ TV7 \_ TV7 \_ T77 \_ \_ 3A7 \_ FA7 \_ VA7 \_ VA7 \_ PA7 \_ FA7 \_ FA7 \_ FA5 \_ V+3 \_ X+3 \_ 113 \_ 713 \_ X13 \_ 773 \_ 773 \_ 773 LV1 \_ 838 \_ 808 \_ 808 \_ 808 \_ 878 \_ 878 \_ 878 \_ \_ 3V3 \_ VV3 \_ AV3 \_ YA3 \_ YA3 \_ YA3 \_ VA3 \_ VP3 - YP3 \_ YP3 \_ 3P3 \_ PP3 \_ I . 0 \_ Y . 0 \_ Y . 0 \_ X . 0 - ۱۳۵ - ۱۵۵ - ۱۸۵ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ 070 \_ 770 \_ 770 \_ 730 \_ 730 \_ 700 \_ 700 \_ 700 \_ - 077 - 070 - 078 - 071 - 070 - 074 - 075 - 070 \_ T18 \_ T.9 \_ T.V \_ T.. \_ 09A \_ 09T \_ 09T \_ 09T \_ 18 · \_ 177 \_ 178 \_ 171 \_ 170 \_ 114 \_ 11A \_ 110 \_ 171 \_ 174 \_ 174 \_ 174 \_ 170 \_ 170 \_ 101 \_ 101 \_ 101 \_ V·٣ \_ V·٢ \_ V·١ \_ ٦٩٦ \_ ٦٨٥ \_ ٦٨٤ \_ ٦٧٥ \_ ٦٧٢ \_ VAA \_ VA+ \_ VV4 \_ VVV \_ VV7 \_ VV6 \_ V74 \_ V7A \_ 171 \_ 174 \_ 170 \_ 117 \_ 171 \_ 174 \_ 174 \_ 174 \_ 977 \_ 977 \_ 971 \_ 979 \_ 911 \_ 9 - 7 \_ A98 \_ AAA - 977 - 909 - 90A - 90Y - 98A - 980 - 988 - 978 - 991 - 9AV - 9A7 - 9A8 - 9V9 - 9VV - 9V1 - 97A - 1 · 17 - 1 · · 9 - 1 · · · / - 1 · · 1 - 998 - 997 - 997 1.5. \_ 1.77 \_ 1.74 \_ 1.70 \_ 1.70 \_ 1.77 \_ 1.17 \_1311\_T311\_V311\_v01\_T011\_T011\_T011\_ 177.

عبدالله بن عبدالله عبدالله بن عبيد بن عمير عبدالله بن عمر = ابن عمر

> عبدالله بن عمرو عبدالله بن عمرو المزني

.791 \_ 010

.900 \_ 900 \_ 408

.YY1

```
عبدالله بن العلاء
                                                 .977
                                                                  عبدالله بن غريب
                                                 .177
                                                                عبدالله بن أبى قتادة
                                                 .849
                                                                    عبدالله بن كثير
                                            71 _ V3T.
                                                           عبدالله بن كعب بن مالك
                                                  .9.
                                                            عبدالله بن محمد البلوي
                                                 .977
                                                            عبدالله بن مسعود = ابن
مقدمة _ ٥ _ ٢٠٤ _ ٢٧٥ _ ٢٧٨ _ ٢٧٩ _ ٢٩٣ _ ٤٩٣ _ ٥١٤
                                                                            مسعود
_ 003 _ 710 _ V10g _ P10 _ 100 _ 000 _ P70 _ 117 _
    · VF _ VPF _ · AV _ I · A _ 3 / A _ AYA _ AVA _ / 0P.
                                                          عبدالله بن مسلم الحضرمي
                                                 .081
                                                             عبدالله بن معقل المزنى
                                                 . 299
                                                             عبدالله بن مغفل المزنى
                                          013 _ VTA.
                                                                    عبدالله بن نبتل
                                                 .4.4
                                                            عبد الرحمن بن أبي بكر
                                    37A _ FYA _ VYA.
                                                              عبد الرحمن بن ثابت
                                                 737.
                                                              عبد الرحمن بن جبير
                                                 . 240
                                                 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٦٣٩.
                                                              عبد الرحمن بن عوف
3 V _ T • Y _ O 7 Y _ 1 T Y - • P Y _ 3 P Y _ V 1 Y _ V 3 Y _
                                                ۹۷٥م.
                                                               عبد الرحمن بن غنم
                                                 .070
                                                             عبد الرحمن بن القاسم
                                                 .780
                                                           عبد الرحمن بن كعب بن
                                                                             مالك
                                                 .771
                                                            عبد الرحمن بن أبي ليلي
                                             .47 _ 77
                                                       عبد الرحمن بن معقل المزنى
                                                 .0 * *
                                                                        عبد الرزاق
مقدمة ـ ٨ ـ ٥٦ ـ ٧٨ ـ ٨٤ ـ ١٢٦ ـ ١٧٣ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ
_ VAO _ 700 _ 877 _ 8.7 _ 771 _ 707 _ 777 _ 777
             0 * A = YYA = A3A = FPP = 37 * I = F3 * I.
                                                             عبد العزيز بن أبي رواد
                                                 . 49 .
                                                         عبد الغنى بن سعيد الثقفي
                                             . YTY _ Y
                                                               عبد الملك بن عمير
                                                 .717
                                                 عبد الملك بن محمد بن حزم ٢٤٣.
                                                               عبد الملك بن مروان
                                                 .707
                                                            عبد الوهاب بن مجاهد
                                                 157.
                                                                 عبد يزيد أبو ركانة
                                                 .981
                                                 .144
                                                                         عبد يشوع
```

```
عبدة السجستاني
                                                .44
                                                                عبدة بن أبي لبابة
                                               .178
                                               .277
                                                                   عبيد بن عمير
                                                                عبيد الله بن زحر
                                               ۸۹۳.
                                       مقدمة ـ ٦١١.
                                                                          عبدة
                                                               عبيدة بن الحارث
                                               715.
                                                                   عتبة بن ربيعة
             ٤٤٦ _ ٢٩٤ _ ٢٧٥ _ ٢٨٥ _ ٢٩٥ _ ٣٩٤
                                                                  عتبة بن ضمرة
                                               . 440
                                                                عتبة بن أبي لهب
                                              .1 . . 8
                                                                عثمان بن طلحة
                                         . 777 _ 777.
                                                                 عثمان بن عطاء
                                               .179
                                                                 عثمان بن عفان
     371 _ 077 _ V37 _ · AF _ AVV _ 71.1 _ 07.1.
                                                                عثمان بن مظعون
                                         AVY _ PVY.
                                                                        العدني
                                                .11
                                                                   عدي بن بداء
                                               .٣٨٧
                                                                  عدي بن ثابت
                                         .727 _ 727.
                                                            عدى بن حاتم الطائي
                                         737 _ 337.
                                        .TTT _ 191
                                                                   عدي بن زيد
                                                                         عرفطة
                                               . 449
                                                                عروة [بن الزبير]
_ YYY _ 7V7 _ 778 _ 8A7 _ 87* _ YY8 _ Y1Y _ 7A
                         . 1 · Y 1 _ Y · · Y _ Y F _ Y · · I .
                                                                 عروة بن رويم
                                         OAA _ FAA.
                                                                        العزرمي
                                                .01
                                               . ٤٧1
                                                                           عزير
                                                         عصمة بن مالك الحطمي
                                               .479
                                                                          عطاء
_ 011 _ Y84 _ Y17 _ 174 _ 111 _ V7 _ 01 _ TV _ V
                                         YAA _ FAA.
                                                                 عطاء الخراساني
                                               .0 & A
                                                               عطاء بن أبي رياح
                                                ۲۸.
                                                                  عطاء بن يسار
                     .987 _ ٧١٠ _ ٧٠٥ _ ٥٢٤ _ ١٣٩
                                                                 عطية [العوفي]
                07 _ 17 _ A73 _ +V3 _ 770 _ 117.
                                                               عقبة بن أبى معيط
                    373 _ 1A0 _ AFF _ 11V _ 73+1.
                                                                  عقبة بن الوليد
                                               .٧11
                                                                        عكرمة
مقدمة ـ ۲ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۸ ـ ۳۹ ـ ۶۰ ـ
33 _ Tr _ IV _ OV _ FV _ YI _ 371 _ 371 _ 071 _
_ 1AE _ 1AY _ 1A1 _ 1A+ _ 1V7 _ 17F _ 1F7 _ 1F+
 -_ \Aq _ YA. _ YY\ _ Y\. _ Y\. _ \ Y\. _ \ Y\. _ \ 190
```

TVA \_ T0 · \_ TEV \_ TE1 \_ TTV \_ T1 · \_ T9A \_ T9V = \_ AAT \_ 8PT \_ PPT \_ T+3 \_ P33 \_ TF3 \_ TA3 \_ IP3 \_ 310a \_ 070 \_ 1V0 \_ 1A0 \_ 3P0 \_ 17F \_ 10F \_ \_ V\0 \_ V.0 \_ V.8 \_ V.. \_ \qq \_ \qq \_ \qq \_ \qq \ \_ VX\ \_ VY\ \_ VTV \_ 03V \_ 03V \_ VF\ \_ VT\ \_ 3 · · E \_ 990 \_ 987 \_ 978 \_ 971 \_ AVE \_ A17 \_ A · E عكرمة بن أبي جهل . 2 2 7 علقمة بن ناجية .401 على بن أمية بن خلف .4.7 .V.1 \_ 07A على بن الحسين على بن رباح ٠٢٧. 3 \_ 0A \_ 777 \_ 077 \_ V77 \_ A07 \_ 177 \_ 777 \_ 017 على بن أبي طالب \_ V37 \_ \*T7 \_ T77 \_ XV7 \_ PV7 \_ TA7 \_ T73 \_ V73 \_ ۱۱۲ \_ ۱۱۲ \_ ۱۲۳ \_ ۱۲۳ \_ ۲۱۲ \_ ۲۱۰ \_ ۲۱۰ \_ ۲۱۰ \_ .1. TE \_ 971 \_ 9.0 \_ AV. \_ A.V P3 \_ 373 \_ 7.0 \_ A.0 \_ 77P. على بن أبي طلحة .722 عمار بن عبدالله AVY \_ 791 \_ 388 \_ 790 \_ 798 \_ 777 \_ 774 \_ 7VA عمار بن ياسر .1.07 \_ A.7 \_ VA1 \_ VA. .977 عمارة بن زيد .940 عمارة بن عقبة عمر مولى غفرة 377. .0 2 2 عمر بن الحكم - 777 - 717 - 17X - 4 · - XV - 71 - 7 · - 7V - 77 - 8 عمر [بن الخطاب] - T98 - TV9 - TEV - TT7 - T91 - TN0 - TV7 - TT0 ~ 133 \_ P33 \_ 03 \_ 103 \_ 703 \_ 303 \_ 475 \_ 277 AY0 \_ 37F \_ 77F \_ 07V \_ F3V \_ P3V \_ \*0V \_ A0V \_ .\•\\ \_ 990 \_ 977 \_ 907 \_ 979 \_ A&• \_ AYF \_ V7Y .109. عمر بن شبه 301. عمران .77 عمرو

عمران عمران ۲۲. عمرو المزني ۲۲۱. عمرو بن أمية الضمري ۳۷۶. عمرو بن أمية بن سفيان ۳۰۳. عمرو بن الجموح ۲۲۸.

. 1. 4 عمرو بن حريث .V11 \_ 798 \_ 701 عمرو بن دينار عمرو بن سعيد بن العاص .90. .779 عمرو بن شعيب .001 - 714 عمرو بن العاص ۸۲۸. عمرو بن قيس الملائي 1 . . 0 عمرو بن محمد . 277 \_ 71 عمرو بن ميمون الأزدي .77 عمير بن الحمام عوف بن مالك الأشجعي .907 \_ 901 \_ 987 \_ 119 العوفي - 719 - 718 - 7 · · - 078 - 0 · V - 0 · 1 - 899 - 89Y 045 \_ 3A5 \_ 7.4 \_ 474 \_ V.4 \_ 07A \_ 10A \_ 33P \_ .1.40 \_ 997 . 474 عون بن أبى شداد .777 عويمر عويمر بن ساعدة 137. .YAV عیاش بن أبی ربیعة .719 عياض عيسى (عليه السلام) ٤٤ \_ ١٦٤ و ١٦٥ \_ ١٧٨ \_ ١٧٩ \_ ١٨٨ \_ ١٨٩ \_ ١٨٩ \_ 777 \_ 3 · 3 \_ 770 \_ 71A \_ 3VP. العيص بن ضمرة .77. .011 \_ 790 عيينة بن حصن - حرف الغين -.٣77 غازي بن عمرو غالب بن فضالة الليثي .W.Y غريب [والد عبدالله] .177 .789 غورث بن الحارث . حرف الفاء . 377. الفراء فروة بن مسيك الغطفاني .77. مقدمة ـ ١ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠١ ـ ٢١٢ ـ ٢٢٢ ـ ٣٩٦ الفريابي .1.14 \_ XTA \_ 787 \_ 877 الفلتان بن عاصم .7.0 111 \_ 117 \_ 177 \_ 357. فنحاص اليهودي

```
. حرف القاف .
                                                                                                         VPY _ 037 _ YPA.
                                                                                                                                                                                                     القاسم بن محمد
                                                                                                                                                                                                       القاسم الحراني
                                                                                                                                             .1.79
                                                                                                                                                                                                  القاسم بن مخيمرة
                                                                                                                                             .1 . . 0
_ 177_ 1.7 _ 97 _ A. _ VA _ 07 _ 77 _ 77 _ 9 _ A
                                                                                                                                                                                                                                      قتادة
713 _ 713 _ 173 _ +73 _ 683 _ P83 _ 7.0 _ 710 _
_ VIY _ V.7 _ 799 _ 79. _ 78. _ 777 _ 718 _ 7.8
- 117 - 117 - 117 - 117 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 
774 - *TA - 33A - 03A - A3A - 70A - 17A - 7PA -
 1.1. _ 997 _ 987 _ 987 _ 987 _ 91. _ 9.7 _ 9.1
                                                                                                                 .1007 _ 1001 _
                                                                                                                              177 - PIT.
                                                                                                                                                                                                         قتادة بن النعمان
                                                                                                                                                                                                  قداد بن الحدرجان
                                                                                                                                                  3.7.
                                                                                                                                                                                                              القرطبي
قروم بن كعب
                                                                                                                                                   .777
                                                                                                                                                  . ٣٨٨
                                                                                                                                                                                     قطبة بن عامر الأنصاري
                                                                                                                                                    .91
                                                                                                                                                                                                          القعقاع بن معبد
                                                                                                                                                   . 18 .
                                                                                                                                                                                          قيس بن حبثر النهشلي
                                                                                                                                                   .1.1
                                                                                                                                                                                                            قیس بن زید
                                                                                                                               .116 - 140
                                                                                                                                                                                                         قيس بن السائب
                                                                                                                                                        .AY
                                                                                                                                                                                  قيس بن صرمة الأنصاري
                                                                                                                                        .AA - AY
                                                                                                                                                                                قيس بن الوليد بن المغيرة
                                                                                                                                                   .4.7
                                                                                                           1.0 - 0PF - 77V.
                                                                                                                                                                                                                                      قيصر
                                                                                                   . حرف الكاف .
                                                                                                                                                                                    كثير بن عبدالله بن عمرو
                                                                                                                                                                                                                                المزنى
                                                                                                                                                    .YY1
                                                                                                                                                                                                                   کردم بن زید
                                                                                                                                                    . 77.
                                                                                                                                                                                         كرز بن جابر المحاربي
                                                                                                                                                    . ۲ • ۸
                                                                                                                                                                                             كرزم بن أبي السائب
                                                                                                                                                                                                                            الأنصاري
                                                                                                                                                    .940
                                                                                                                                                                                                                                  کسری
                                                                                        .990 _ VYY _ VY1 _ 790
                                                                                                                                                                                                                                    كعب
                                                                                                                                                    .11.
                                                                                                                                                                                                                  كعب الأحبار
                                                                                                                                                    .٧99
```

. TOA

1.0.

كعب بن أسيد

كعب بن الأشرف

```
.111 _ 1.9
                                                              كعب بن عجرة
                                                              كعب بن مالك
        ·P _ · F 3 _ 3 A 3 _ F A 3 _ 3 · 0 _ 3 / 0 _ VF.
3 _ 1. _ TT _ 70 _ VT _ VV _ TP _ 7 · 1 · _ 8
                                                                    الكلبي
VV9 _ VI+ _ 719 _ 097 _ TV9 _ T+T _ TV0 _ TT9 _
                       .1.07 - 977 - 907 - 979 -
                              ـ حرف اللام ـ
                                                      لبيد بن الأعصم اليهودي
                                           .1.04
                                                               لبيد بن سهل
                                            .419
                                                                     الليثي
                                            317.
                              ـ حرف الميم ـ
                                                           مالك بن الدخشن
                                             .0.7
                                                           مالك بن الصيف
                                173 _ PP7 _ 777.
                                                             مالك بن صيفي
                                                         مالك بن أبى الصيفى
                                              . 49
                                                             مالك بن عوف
                                              . ٧0
                                                                    مبشبر
                                            .714
منقبلمنة - ١ - ١١ - ١١ - ١٤ - ١٤ - ٥٤ - ٨٢ - ١١٨ -
                                                                    محاهد
- Y9V _ Y97 _ YV1 _ Y77 _ Y1Y _ 199 _ 170 _ 10A
177 _ V37 _ 177 _ 777 _ XV7 _ 173 _ 773 _ 770 _
- 7A7 _ 700 _ 77. _ 717 _ 071 _ 087 _ 077
- AT9 _ VA7 _ VVV _ VV - VV7 _ V\V _ V\0 _ V \0
- VAA _ TAA _ VAA _ VPA _ 01P _ 73P _ FFP _ VPP _
                            .1.81 _ 1.4. _ 1.79
                                                             محارب بن دثار
                                            .919
                                                          محصن بن أبى قيس
                                            Y3Y.
                                                            محلم بن جثامة
                                            .4.1
                                                               محمد
محمد بن أبي
                                            .981 -
                                               . Y
                                                    محمد بن ثابت بن قیس بن
                                                                   شماس
                                            731.
                                                             محمد بن دحية
                                            . ٤٧1
                                                   محمد بن سهل بن أبي أمامة
                                            .179
                                           مقدمة.
                                                            محمد بن سيرين
                                                    محمد بن عثمان المخزومي
                                             A11
                                                            محمد بن عكبر
                                            .977
                                                             محمد بن علي
                                           .1.81
                                                      محمد بن على أبو جعفر
```

.٧.1

AT3 \_ P15. محمد بن قیس محمد بن كعب القرظي ro \_ V3Y \_ Y7Y \_ Y8Y \_ 3 · 3 \_ V/3 \_ 033 \_ VF3 \_ ٩٥٥ \_ ١١٥م \_ ٣٢٥ \_ ٠٨٥ \_ ١١٦ \_ ١٢٢ \_ ٣٢٧ \_ ١٥٧ - POV - YIA - OFA - PPP. .07 - 171 - 111 - 177 - 170. محمد بن أبي محمد . 2 محمد بن مروان .444 محمد بن نصر المروزي محمد بن يحيى بن حبان . 2 2 7 محمود بن لبيد .719 . £ A £ مخشى بن حمير مرارة بن الربيع .0 . 2 مرثد .17. .0.7 \_ 7.7 \_ 7.7 مرداس بن نهيك مرة 777 \_ 377 \_ 77A. مروان 37X \_ 37P. مروان بن الحكم .1.79 المزني .779 مزيد -914 - 199 مسدد 177 \_ 777 \_ 777. مسروق 731 \_ 159. مسطح مسعود .177 ٥١٥م \_ ١٨٠. مسعود بن عمرو الثقفي مقدمية ـ ٤٧ ـ ٤٨ ـ ١٢٣ ـ ١٣٥ ـ ١٣٧ ـ ١٣٧ ـ ٢٠٩ ـ - 12 - 07 - 1P7 - X17 - TOT - 113 - 073 - V3F -1AF \_ 1PF \_ 37V \_ 07V \_ 37V \_ VTA \_ 1AA \_ AAA. 7 . 7 \_ 37A \_ 37P. المسور بن مخرمة 373 \_ 710. المسيب مسبلمة .8.1 مصعب بن عمير 373. 397. مطعم بن عدي المطلب بن أبي وداعة .277 17 - 17 - 70 - 171 - 707 - 110. معاذ بن جبل معاوية بن حيدة .44 معتب بن قشير الأنصارى . 77 \_ 777 \_ 777 \_ 777. معتمر بن سليمان .YOY معقل بن يسار .104

```
A = AV = FYI = ITY = T \cdot 3 = 0AV = A3A
                                                                  معن بن عدى
                                               .0.7
- 788 _ 787 _ 774 _ 774 _ 189 _ 189 _ 187 _
                                                                 مقاتل بن حیان
- 908 - 900 - 970 - 97V - 90F - A99 - A90 - A91
                                               AVA.
                                              .***
                                                                       المقداد
                                  AYY _ PVY _ TVA
                                                              المقداد بن الأسود
                                                              المقداد بن عبدالله
                                              .442
                                              NOF.
                                                                      مقسم
                                                                مقيس بن ضبابة
                                              APY.
                                                                         مکی
                                              .AYV
                                                                منبه بن الحجاج
                                              .OVY
                                                           منير بن عبدالله الدؤلي
                                              .VEY
                                                                       مهاجر
                                                .77
          33 _ 077 _ 777 _ 777 _ .07 _ PP7 _ 3.3.
                                                            موسى (عليه السلام)
                                                          موسى بن عبد الرحمن
                                                 .٧
                                                               موسى بن عبيدة
                                                .07
                                              .719
                                                                موسى بن عقبة
                                     07 _ FT _ YY.
                                                           ميكائيل (عليه السلام)
                               ـ حرف النون ـ
                                        . 777 _ 777.
                                                               نافع بن أبى نافع
                                              .777
                                                                النباش بن قيس
                                                               نبتل بن الحارث
                                              YA3.
                                                               نبيه بن الحجاج
                                              .OVY
                      .TV7 _ TV0 _ TVE _ TTV _ OT
                                                                     النجاشى
                                                                 نجدة بن نفيع
                                              .272
                                              AAT.
                                                                 النحام بن زيد
                                                                      النخعى
                                              AYY.
- 19A - 1V. - 171 - 171 - 171 - 181 - 18 - 18
                                                                      النسائي
- TAY _ TYY _ TYO _ TY _ TYY _ TO - TYE _ TYY
A13 _ 473 _ 470 _ 070 _ 077 _ A7F _ P7F _ TAF _
  ٠١٠٠٧ _ ٩٩٣ _ ٩٥٥ _ ٨٣٧ _ ٧٧٦ _ ٧٣٤ _ ٧٢٥ _ ٦٨٥
        7.3 _ 373 _ 073 _ 1A0 _ 7A0 _ 7.V _ 1VP.
                                                              النضر بن الحارث
                                                               نعمان بن أوفي
                                              . ٤٧1
                                       1. V - 1. V
                                                               النعمان بن بشير
```

.401

نعمان بن قصى

| .1AY                                             | نعيم بن عمرو               |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 37V.                                             | نفيع بن الحارث             |
| مقدمة                                            | نوح (عليه السلام)          |
| YTF.                                             | النووي                     |
| ـ حرف الهاء ـ                                    |                            |
| .180                                             | هبة الله بن سلامة          |
| .990                                             | هرمز                       |
| 117_ • 53.                                       | هشام بن عروة               |
| 177.                                             | هناد ٰبن السري             |
| .777                                             | هوذة بن قيس                |
| ۲۳۲.                                             | ملال                       |
| 3.0 _ 175.                                       | هلال بن أمية               |
| <b>FPY.</b>                                      | هلال بن عويمر الأسلمي      |
| ٠٨٧٠                                             | الهيثم بن كليب             |
| ـ حرف الواو ـ                                    |                            |
| مقدمة - ٤ - ٧ - ٩ - ١٠ - ١٠ - ١٠١ - ١١١ - ١٣٣    | الواحدي                    |
| 371 _ 737 _ 747 _ +33 _ P+0 _ VFF _ +14 _ 744 _  | •                          |
| .1.79 _ 1.19 _ 47 91.                            |                            |
| 3PT.                                             | واقد بن عبدالله الحنظلي    |
| 0.0 _ PIF.                                       | الواقدي                    |
| .٧٩٠                                             | وحشى بن حرب                |
| ۱۰م.                                             | الوليد بن أبي سند الأسلمي  |
| r·n'_ 111 - n11.                                 | الوليد بن عتبة بن ربيعة    |
| .11V _ V11 _ V1P.                                | الوليد بن عقبة بن أبي معيط |
| 0107 - V00 - YV0 - TIV - ·· A - · IA - TAP - VAP | الوليد بن المغيرة          |
| .1.80 _                                          |                            |
| 33.1.                                            | وهب                        |
| .3.                                              | وهب بن زید                 |
| .203.                                            | وهب بن يهوذا               |
| •3.                                              | ياسر بن أخطب               |
| .171                                             | يحيى                       |
| ۵۳۶.                                             | يحيى الحماني               |
| ٠٢٧.                                             | يحيى بن أخطب               |
| 3PF.                                             | يحيى بن جعدة               |
| ۰۱۰م.                                            | يحيى بن سهل الأنصاري       |
| . 799                                            | یحیی بن یعمر               |
|                                                  |                            |

| .119.                                           | يزيد الأصم               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| ۱۹۲۰ _ ۳۵۳ _ ۲۲۹.                               | يزيد بن أبي حبيب         |
| ۸۳۶ _ ۱۹۰۰                                      | یزید بن رومان            |
| ٧٤٣.                                            | يزيد بن أبي زياد         |
| .1.8                                            | یزید بن زید              |
| .171                                            | يزيد بن عبدالله بن غريب  |
| .٣١١                                            | يزيد بن عبدالله بن قسيط  |
| <b>3</b> VV.                                    | يزيد بن أبي مالك         |
| 130.                                            | سيار                     |
| .۱۸۸                                            | يعقوب (عليه السلام)      |
| ٨٥٥.                                            | يعلى بن مرة              |
| 31A.                                            | يوسف (عليه السلام)       |
| ٢٢٨.                                            | يوسف بن ماهان            |
| الكُنــي                                        |                          |
| 35 _ 8.1.                                       | أبو إسحاق                |
| OAY.                                            | أبو الأسود               |
| .1 9.49                                         | أبو الأشد                |
| 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C         | أبو أمامة                |
| 311.                                            | <br>أبو أمامة التيمي     |
| . 420                                           | أبو أمامة بن سهل بن حنيف |
| .1.2 - 77 - 773 - 13.1.                         | أبو أيوب الأنصاري        |
| 740 - 740.                                      | أبو البحتري              |
| PVY.                                            | أبو برزة الأسلمي         |
| _ TEO _ YOO _ YE+ _ YT+ _ YYA _ YYO _ 1ET _ E   | أبو بكر الصديق           |
| 737 _ V37 _ PV7 _ 773 _ 303 _ A70 _ A17 _ 777 _ |                          |
| 377 _ 737 _ 074 _ 744 _ 114 _ +34 _ 744 _ 744 _ |                          |
| .10 _ 778 _ 178 _ 71.1 _ 31.1 _ 01.1.           |                          |
| .079 _ 270.                                     | أبو بكر بن أبي حفص       |
| 17A.                                            | أبو بكر بن أبي داود      |
| 377.                                            | أبو بكر بن عبد الرحمن    |
|                                                 | أبو بكر بن عبد الرحمن بن |
| .119                                            | الحارث بن هشام           |
|                                                 | أبو بكر بن محمد بن عمرو  |
| ٠٠٧.                                            | ابن حزم                  |
| 7 · 1 _ VoA _ AoA.                              | أبو جبيرة بن الضحاك      |
| .1.07                                           | أبو جعفر الرازي          |
|                                                 | -                        |

```
أبو جندل بن سهيل
                                          .040
                                                            أبو جهضم
                                          .777
                                                       أبو جهل [بن هشام]
1PT_ VY3 _ XY3 _ YT3 _ FT3 _ Y10 _ P00 _ .F0 _
_ ٧٦٧ _ ٧٦٢ _ ٦٨٢ _ ٦٨٢ _ ٦٠٦ _ ٥٨٢ _ ٥٧٢
- 997 - 9AA - 9AV - 979 - A17 - A10 - A+Y - VV1
أبو حزرة
                                          PAA.
                                                           أبو حسن البراء
                                          .TVV
                                                                أبو حيان
                                          .171
                                                                أبو داود
_ 100 _ 107 _ 181 _ 381 _ V31 _ 701 _ 001 _
751 _ 751 _ 751 _ 777 _ 377 _ 137 _ 337 _ .07 _
007 _ 177 _ 777 _ 007 _ 0.3 _ 7.3 _ 1/3 _ .73 _
                                     053 _ PYF.
                                                               أبو الدرداء
                                          .101
                                                          أبو ذر [الغفاري]
                               371 _ 115 _ 784.
                                                                 أبو رافع
                   VYY _ 781 _ 78. _ 77.
                                                           أبو رافع القرظى
                                          .197
                                                        أبو رجاء العطاردي
                                          .977
                                                                أبو رزين
                                          . ٧ ٤ ٤
                                                                أبو رهم
                                          .0.7
                                                                أبو الزبير
                         7+7 _ 077 _ P3F _ 07V.
                                                      أبو السائب الأنصاري
                                          .940
                                                         أبو سعيد الخدري
P71 _ 731 _ 777 _ 007 _ 757 _ 173 _ 708 _ 700 _
                                     VPF _ XFY.
                                                         أبو سعيد بن رافع
                                          775.
                                                        أبو سفيان بن حرّب
077 _ 777 _ 777 _ 773 _ 473 _ 733 _ 733 _ 333 _
            . 787 _ 777 _ 770 : 7.7 _ 077 _ 0.8
مقدمة - ۲۰ - ۲۰۲ - ۲۰۹ - ۲۲۳ - ۲۲۵ - ۲۸۵ -
                                                               أبو الشيخ
113 _ 173 _ V33 _ X33 _ Y03 _ X03 _ 173 _ 4V3 _
      193 _ 3.0 _ 150 _ 5.4 _ 788 _ 049 _ 70.1.
                                                               أبو صالح
3 _ 0 _ 1·7 _ 77 _ VV _ 7V _ 07 _ TT _ 1· _ 0 _ 8
- 719 - 097 - TY9 - TYY - TY0 - TT9 - TTA
_ 9V9 _ 90Y _ 9TT _ 9Y9 _ VV9 _ VT9 _ V10 _ 77T
                                         1.04
                                                              أبو الضحى
                                            .٧٢
                                                          أبو ضمرة الزرقى
                                           .71.
                                                                أبو طالب
      ٩٨٣ _ ١٩٤ _ ٣٧٤ _ ١٥ _ ١٥ _ ١٥ _ ١٨٢ _ ٢٧٧.
```

```
أبو طلحة
                                               .VEA
                                                                     أبو العالية
~ 719 _ 078 _ 8.9 _ 90 _ V9 _ 87 _ 77 _ 77
                         1.07 - 1.54 - XLL - XO.1.
                                                                      أبو عامر
                                               .0 . A
                                                                أبو عامر الراهب
                                               .0 . 9
                                                             أبو عبيدة بن الجراح
                                  .9 · 9 - A · P - P · P.
                                                                      أبو عقيل
                                              .894
                                                                     أبو عمارة
                                              . 777
                                                                      أبو فكيهة
                                               .0 2 2
                                                                     أبو القاسم
                                               .40
                                                                      أبو قتادة
                                              .4.1
                                                                     أبو قحافة
                                       .1.18 _ 91.
                                                                      أبو قلابة
                                               AVY.
                                                             أبو قيس بن الأسلت
                                  037 _ 737 _ 737.
                                               أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ٣٠٦.
                                                          أبو لبابة بن عبد المنذر
              .0.0 _ 0.8 _ 0.7 _ 0.1 _ 0.1 _ 879
                                                                      أبو لهب
                                      1.8x - 1.8v
                                                                      أبو مالك
0 _ 37/ _ 79/ _ 77/ _ 737 _ 777 _ 773 _
                     1. 1 - POV _ VPV _ OIA _ TOA.
                                                              أبو المتوكل الناجي
                                               .914
                                                                     أبو مسعود
                                               .894
                                                               أبو مسلم الكجي
                                               YPY.
                                                                      أبو معشر
                                               .217
                                                                      أبو نجيح
                                               . ٢ ١٨
970 _ 777 _ 770 _ 097 _ 877 _ 789 _ 97 _ 77
                                                                       أبو نعيم
                                            .1.07 _
                                                                     أبو هريرة
_ TAO _ TAI _ TV · _ TOV _ TOT _ TIT _ TI · _ IVV
TAT _ 313 _ 013 _ F33 _ F03 _ TP3 _ *10 _ 030 _
VV0 _ AA0 _ 17F _ 37F _ 7AF _ A1A _ 1AA _ 3AA _
                         .1 . YZ _ 1 . . 0 _ 90V _ 91V
                                                                       أبو هند
                                               171.
                                                              أبو ياسر بن أخطب
                                               .777
                                                                      أبو اليسر
                                        110 _ 37F.
                                                                       أبو يعلى
مقدمة _ ١٣٩ _ ١٧٥ _ ٢٠٦ _ ٢٩٧ _ ٢٠٩ _ ٢٠٩ _ ٢٠٩
```

175 \_ 174 \_ 874 \_ 319 \_ 7.1.

#### الأبنساء

#### - من نسب إلى أبيه دون ذكر علمه -

ابن أبزى .888\_889. 197 \_ 191 \_ 19 · \_ 1A · \_ 1V9 \_ 177 \_ 78 \_ 19 \_ Y ابن إسحاق - Y.Y - O.Y - 117 - XYY - OO7 - .LY - VLA - bLA TAA \_ TO9 \_ TOA \_ TO1 \_ TTE \_ TTT \_ T9V \_ TVT \_ - Y33 - TP3 - T.0 - . TO - 170 - 170 - 170 - LVO \_ PIF \_ 3FF \_ 0.0 \_ YYY \_ VYK \_ 01P \_ 178 \_ 719 \_ .1.4%\_ ابن أكيمة الليثي 1.0. ابن أياز الحنفي .777 ابن بريدة .1.77 ابن بشكوال 174. ابن بطال 737. ابن التابوت .227 ابن تيمية مقدمة V - VO - VY1 - T31 - N31 - P37 - VO7 - TV7 - O+T ابن جريج - 13 \_ VIO \_ 1.5 \_ 0.5 \_ VIF \_ 3VF \_ 3VV \_ YTA - +3A - POA - PFP - 33 . 1 . ابن جرير (الطبري) مقدمة ـ ١ ـ ٢ ـ ٥ ـ ٦ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٢ ـ ٢٢ - YY - 47 - 37 - 13 - F3 - 70 - 30 - YO - FF \_ 1.7 \_ 44 \_ 47 \_ 4. \_ A7 \_ A7 \_ A. \_ V1 \_ V1 \_ 114 - 174 - 170 - 178 - 171 - 11A - 110 - 11E 371 \_ 171 \_ P71 \_ 731 \_ A31 \_ +01 \_ 701 \_ 101 \_ - 1V7 \_ 1V7 \_ 170 \_ 171 \_ 371 \_ 071 \_ 7V1 \_ 1V1 \_ 3A1 \_ 0P1 \_ 0 • 7 \_ 0 7 7 \_ 3 7 7 \_ 7 7 7 \_ 7 3 7 \_ 0 3 7 \_ P37 \_ 707 \_ 707 \_ 777 \_ 057 \_ 777 \_ 707 \_ 707 \_ T.A \_ T.Y \_ T.Y \_ Y.Y \_ Y.Y \_ YAY \_ YAT \_ YAT \_ TEI \_ TTV \_ TTY \_ TTQ \_ TTI \_ TIZ \_ TIO \_ TI. \_ TVA \_ TVT \_ TTT \_ TTT \_ TOT \_ TOT \_ TO. \_ TEV 0A7 \_ FA7 \_ AA7 \_ 3P7 \_ 0P7 \_ PP7 \_ ++3 \_ 7+3 \_ 3 - 3 \_ P - 3 \_ 7/3 \_ 0/3 \_ 1/3 \_ 7/3 \_ 0/3 \_ 7/3 \_ • T3 \_ TT3 \_ TT3 \_ ST3 \_ OT3 \_ AT3 \_ PT3 \_ 133 \_ \$\$\$ \_ 0\$\$ \_ A0\$ \_ P0\$ \_ V7\$ \_ •V\$ \_ YV\$ \_ TV\$ \_ 043 \_ 743 \_ 4A3 \_ 6A3 \_ 6A3 \_ 7P3 \_ 7P3 \_

383 \_ ..0 \_ 7.0 \_ 110 \_ 1109 \_ 0109 \_ 7109 \_ =

= V/o \_ P/o \_ 370 \_ 770 \_ 370 \_ 070 \_ 770 \_ · 30 - P30 \_ A00 \_ V70 \_ VV0 \_ VV0 \_ FV0 \_ AV0 \_ 0A \_ 089 \_ \_ 110 \_ 710 \_ 700 \_ 3.5 \_ 315 \_ 715 \_ P15 \_ \_ TVE \_ TTA \_ TTV \_ TTT \_ T0T \_ TE0 \_ TEY \_ TTA \_ \lambda \lambda \lambda \_ \lambda \lambda \lambda \_ \lambda \lam - AOO - AOE - AOY - AON - AOO - AEN - AEN - AEO - APA - ANA - AVA - AVA - AVA - ANA - APA - 987 - 979 - 978 - 977 - 978 - 979 - 989 - 989 -\_ 9A1 \_ 9A+ \_ 9V+ \_ 97A \_ 90P \_ 901 \_ 989 \_ 987 - 1 · · · \_ 99 \_ 997 \_ 998 \_ 997 \_ 9AV \_ 9A8 \_ 1.78 \_ 1.71 \_ 1.7. \_ 1.1. \_ 1..0 \_ 1..7 - 1.TV \_ 1.TE \_ 1.T. \_ 1.T4 \_ 1.TV \_ 1.TO 13.1 - 73.1 - 73.1 - 73.1 - 10.1 - 70.1. .978

ابن الجوزي ابن أبي حاتم

مقدمة ـ ٩ ـ ١١ ـ ١٣ ـ ١٨ ـ ١٩ ـ ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٢٨ ـ \_ Vr \_ V1 \_ 7r \_ 7. \_ 29 \_ 20 \_ 28 \_ 2. \_ 77 \_ 71 \_ - 9A - 90 - 98 - 97 - 9 - A7 - A1 - V9 - V0 - V8 - 170 - 179 - 177 - 170 - 119 - 118 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - 108 - Y·A - Y·7 - Y·7 - Y·1 - 19Y - 1A7 - 1AW - 1AY 217 - 017 - 717 - 777 - 777 - 777 - 779 - 718 - YO4 \_ YO7 \_ YO5 \_ Y57 \_ Y50 \_ YT7 \_ YT7 \_ YT0 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 377 \_ 777 \_ 377 \_ T.7 \_ T.T \_ Y.Y \_ Y.T \_ Y.T \_ Y.T \_ Y.T \_ Y.T \_ Y.T \_ T.O \_ P-7-1-709-788-777-777-7337-807-117 \_ 440 \_ 444 \_ 44. \_ 44. \_ 44. \_ 46. \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ 464 \_ rpy\_vpy\_1/3\_3/3\_0/3\_7/3\_ry3\_ry3\_xy3\_ry3 \_ 473 \_ 733 \_ 103 \_ 373 \_ 973 \_ 173 \_ 373 \_ 874 \_ PY3\_YA3\_YA3\_3A3\_FA3\_VA3\_YP3\_AP3\_PP3 \_ 077 \_ 071 \_ 077 \_ 077 \_ 077 \_ 018 \_ 0.0 \_ 0.1 \_ 370\_770\_970\_130\_730\_730\_700\_900\_70 \_ T.T \_ T.Y \_ 046 \_ 041 \_ 040 \_ 0AV \_ 0TV \_ 0TO \_ = \_ TTT \_ 30F \_ 70F \_ 30F \_ TTF \_ =

```
190 _ 198 _ 19 · _ 189 _ 188 _ 180 _ 187 _ 179 =
VT1 _ V11 _ V1A _ V10 _ V+V _ V+0 _ V++ _ 79A _
VV - V10 - V18 - V11 - V1 - V0V - V0Y - V8 - -
111 _ V9V _ V90 _ V9E _ VAN _ VAT _ VVA _ VVE _
_ 37A _ P7A _ 77A _ 17A _ 30A _ 31A _ P1A _ 7VA
_ 3VA _ 0VA _ VVA _ 7AA _ 7AA _ 7AA _ PAA
- 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 
90. - 989 - 987 - 970 - 977 - 977 - 977 - 978 -
90 - 901 - 900 - 979 - 977 - 977 - 907 -
- 1··1 - 99A - 9A9 - 9AA - 9AV - 9AF - 9V9 -
- 1·11 - 1·1· - 1··٨ - 1··٦ - 1··٥ - 1··٢
_ 1.FF _ 1.FF _ 1.FI _ 1.F9 _ 1.1F _ 1.1F
                                 .1.0. _ 1.80 _ 1.87 _ 1.81 _ 1.70
مقدمة _ ۲۰۰ _ ۲۲۱ _ ۱۹۸ _ ۱۹۸ _ ۲۳۹ _ ۲۰۰ _ ۲۳۹ _
                                                                                                                                                                  ابن حبان
                                                 757 - VY - 797 - X/3 - 053.
27 _ 731 _ 391 _ 091 _ 117 _ 377 _ 137 _ VV7 _
                                                                                                                                                                   ابن حجر
٥٣٣ _ ٢٨٣ _ ٧٨٣ _ ٣١٥ _ ٥٧٠ _ ٢٧٥ _ ١٦٦ _ ٢٣٢
                        ابن الحصار
                                                                                                            .027
                                                                                                                                                         ابن الحضرمي
                                                                                                            .179
                                                                                                                                                       ابن أبى الحقيق
                                                                                             311 _ 073.
                                                                                                         .1.89
                                                                                                                                                                ابن خزيمة
                                                                                                                                                        ابن دقيق العيد
                                                                                                            مقدمة
                                                                                                                                                         ابن أبي الدنيا
                                                                                             . PO _ Y3A.
                                                                              .474 _ 474 _ 474.
                                                                                                                                                               ابن راهوية
                                                                                                                                                                  ابن رزین
                                                                                                            177.
                                                                                                                                           ابن أبى رهم الغفاري
                                                                                                            .0.7
                                                                                                            .7.4
                                                                                                                                                            ابن الزبعرى
                                                                                          .1.10 _ 209
                                                                                                                                                                 ابن الزبير
                                                   13 _ +11 _ 174 _ YOY _ TVA.
                                                                                                                                                                      ابن زید
7A _ PAI _ V37 _ 3V7 _ 117 _ P17 _ • F3 _ FA3 _
                                                                                                                                                                  این سعد
330 _ 1PF _ XYY _ 13Y _ 73Y _ 33Y _ 03Y _ 10Y _
                                 00V _ POV _ PVV _ YYA _ +TP _ TVP.
                                                                                                            OFA.
                                                                                                                                                                ابن سعید
                                                                                                                                                               ابن السكن
                                                                                                            .787
                                                               .489 _ 777 _ 777 _ 839.
                                                                                                                                                               ابن سيرين
                                 133 _ T.O _ 300 _ 1TO _ PIT _ APT.
                                                                                                                                               ابن شهاب الزهري
```

. ۸ ۸ ۲ ابن شوذب ابن أبى شيبة .1.81 \_ 1.19 \_ 44. \_ 474 \_ 777 \_ 7.4 \_ 7.4 ابن الصباغ .777 . TO . \_ TF \_ YA ابن صوريا ابن الصلاح مقدمة ابن أبي طلحة .9 . 2 . . . ابن عبد البر 737 \_ V30. ابن عدى .٧1. ابن العربي .719 \_ VII \_ VI+ \_ 790 \_ 7AT \_ 09Y \_ TV4 \_ 97 \_ A0 ابن عساكر 151 - 011. ابن أبي عمر .101 ابن عياش الزرقى .717. ابن عيينة .7.7 ابن کثیر ٥٩٣ \_ ٣٣٤ \_ ٣٥٥ \_ ٥٧٠ \_ ١٠١٣ \_ ٢٩٠١. .VII \_ T.T \_ YAO ابن لهيعة ابن ماجة .1 . . V \_ 177 \_ 0 . ابن المبارك .194 ابن أبي مرثد الغنوي .127 مقدمة \_ ٥١ \_ ٥٢ \_ ٦١ \_ ٧٤ \_ ٢١ \_ ١٥٢ \_ ١٣٩ \_ ١٥٢ \_ ابن مردوية \_ 174 \_ 170 \_ 170 \_ 777 \_ 707 \_ 171 \_ 107 \_ {YY \_ YYY \_ YY\ \_ Y\\ \_ YY\ \_ YY\ \_ Y\\ \_ Y\\ - 0 · V \_ 0 · 7 \_ 0 · 0 \_ 0 · 1 \_ £97 \_ £97 \_ £9X \_ £VV ۸٠٥ \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 7/0 \_ 017 - 077 - 075 - 075 - 076 - 007 - 007 - 007 - TIO - TOT - TOO - OAD - OAD - OAE - OAT -.407\_70-377-371-319 .178 \_ 175 ابن المسيب .1 . . . . . . . . . . . ابن أم مكتوم ابن أبي مليكة ابن منده VF \_ P71 \_ 0V1 \_ 7.7 \_ 3.7 \_ 717 \_ P77 \_ 3.0. مقدمة: ۲۲ ـ ۸۰ ـ ۱۱۲ ـ ۱۲۸ ـ ۱۳۳ ـ ۱۶۹ ـ ۲۵۱ ـ ۲۰۱ ابن المنذر 3 Y - 1 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - 7 A - \_ VA7 \_ VVE \_ V71 \_ 719 \_ 7.0 \_ 7.1 \_ 00V \_ 00E 7PY \_ Y\*A \_ 3\*A \_ A\*A \_ A\*A \_ YYA \_ YYA \_ - 91A \_ 917 \_ 910 \_ AAV \_ AAE \_ AVT \_ A09 \_ AE1 =\_ 900 \_ 907 \_ 977 \_ 978 \_ 989 \_ 987 \_ 98 - 981

.1.01 \_ 1.84 \_ 1.85 \_ 1.81 \_ 1.84 \_ 1.77 .979 - AV+ - OV9 ابن منيع ابن أبي نجيح .VIV \_ 700 \_ 11 ابن أبى هلال .٧70 .170 ابن يامين النساء .977 \_ 977 \_ 117 أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت مرثد .788 أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية .188 أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 177 \_ 07P. معيط أميمة **.78A** أميمة بنت بشر .977 377. بريرة .184 حبيبة 90V \_ 93P \_ 90P \_ 70P \_ VPP. حفصة .1.T1 \_ 1.T. \_ 0 EV خديجة خولة .1.19 خولة بنت ثعلبة ۸۹۸. . 177 زنين .V0 · \_ V8V \_ VTO \_ VTE \_ VTT \_ VT9 زينب سعيدة الأسدية . 9TV \_ 0T9 .909 \_ VOA سو دة 177 - 717. سلافة بنت سعد .VOV صفية بنت حيى AF \_ 731 \_ VAY \_ 377 \_ 777 \_ A77 \_ 037 \_ 737 \_ عائشة VFT \_ V30 \_ 700 \_ FV0 \_ AV0 \_ 37F \_ 07F \_ A7F \_ \_ VOT \_ VER \_ VET \_ VTO \_ VTO \_ 77. \_ 781 \_ 789 00V \_ VOV \_ ARA \_ ART \_ VTA \_ VTA \_ VOV \_ VOO - 9AE - 970 - 971 - 97 - 909 - 907 - 97F - 91Y .1 . . . . . . . . . . . . . .

عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك

عمرة بنت حزم ٢٤٣.

.189

| عميرة بنت سهيل بن رافع  | 793.                           |
|-------------------------|--------------------------------|
| عناق                    | .775                           |
| غزية بنت جابر بن حكيم   |                                |
| الدوسية أم شريك         | 737.                           |
| فاطمة                   | .007                           |
| قتيلة                   | .977                           |
| مارية                   | .90٧                           |
| مسيكة                   | ۸٤٦ _ ٩٤٦ _ ١٥٦.               |
| معاذة                   | ٠٥٠ _ ١٥١.                     |
| أم جميل                 | .1.11 _ 1111.                  |
| أم الحكم بنت سفيان      | .95.                           |
| أم ركانة أ              | .98A                           |
| أمْ رومان               | .777                           |
| أمْ زيد                 | ٤٥٨.                           |
| أم سعد                  | 797.                           |
| أم سعد بنت الربيع       | .700                           |
| أم سلمة                 | 777 _ 7X7 _ 0.0 _ V7V _ 10XFP. |
| أم شريك الدوسية         | .٧٤١                           |
| أم عمارة الأنصارية      | 777.                           |
| أم كحة                  | .787                           |
| أم مهزول                | AYF.                           |
| أم هانيء [بنت أبي طالب] | .1.79 _ VE VT9 _ 00V           |
| بنت جحش                 | .٧٣٢                           |
| ابنة زيد                | . VYo                          |
| ابنة محمد بن مسلمة      | .٧٢٧.                          |
| امرأة سعد بن الربيع     | 137.                           |
| _                       |                                |

### انتهى ويليها فهرس القبائل

# ٣ ـ فهرست القبائـل

| رقم الفقرة                                | القبيلة                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| .٣١٨                                      | بنو أُبيرق                     |
| ٥٢٨ _ ٢٢٨.                                | بنو أسد                        |
| 13 _ 73 _ 807 _ 87.17.1.                  | بنو إسرائيل                    |
| .901                                      | أشجع                           |
| .1.79                                     | بنو أمية                       |
| .٣٧١                                      | بنو أنمار                      |
| PA3 _ 7 · 7 _ 1 · 7.                      | الأوس                          |
| ٠١٣ ـ ٣٢٤.                                | بنو بکر                        |
| ۰۲۸.                                      | بنو بياضة                      |
| ٠٤٨ _ ٢٧٩ _ ٧٧٩.                          | بنو تميم                       |
| 3 _ A70.                                  | بنو تميم                       |
| ٨٤٣.                                      | بنو ثعلبة                      |
| ٠٧١ _ ٢٧١ _ ٣١٢ _ ٧٩٩.                    | ثقيف                           |
| مقدمة ٤٠٤.                                | ثمود                           |
|                                           | بنو جذيمة بن عامربن عبد مناف   |
| ۸۷۸.                                      | بنو جمح                        |
| /AY _ PA3 _ YVV.                          | جهيئة                          |
| .1.77 _ 7.4                               | بنو حارثة                      |
| .1.77                                     | بنو الحرث                      |
| ٧٢٧ _ ١٣٠٠ _ ١٣١ _ ٢٢٧ _ ٢٧٧.             | خزاعة                          |
| . ۲۰۲ _ ۲۰۱                               | الخزرج                         |
| • / ٧.                                    | رعل                            |
| 777.<br>7*7 - 37 - 683 - AFY - VVV - AGA. | بنو سالم بن عوف                |
| PYY _ YVV.                                | بنو سلمة<br>بنو سليم           |
| ٠٣٠.                                      | بنو سنيم<br>بنو ضمرة           |
| مقدمة ۹۷۶.                                | بنو صمره<br>عاد                |
|                                           | عاد<br>بنو عامر                |
| VP7.                                      | بنو عامر<br>بنو عامر بن لؤي    |
| .077                                      | بنو عبد الدار<br>بنو عبد الدار |
| .7.7_ ٣٩٤                                 | بنو عبد مناف                   |
| .171                                      | ببو عبد سنت<br>عبد یا لیل      |
| .70.                                      | بنو عدي                        |
| •                                         | <u> </u>                       |

```
٤.
                                                                                                                                                                                            بنو عدی بن کعب
                                                                                                                          .177 _ 170
                                                                                                                                                                                           بنو عمرو بن عوف
                                                                                                                                                                                                                      بنو عمير
                                                                                                                                              TVI.
                                                                                                                                                                                      بنو عوف بن الخزرج
                                                                                                                                              .409
                                                                                                                                                                                                                          غطفان
                                                                                                                              . 474 _ 41
                                                                                                                                                                                                                       بنو غفار
                                                                                                                          117_ PA3.
                                                                                                                                                                                                                       بنو فهم
                                                                                                                                              .٧1٧
- 1A+ _ 117 _ 110 _ 1+Y _ 9A _ VE _ VT _ E0 _ E1
                                                                                                                                                                                                                          قريش
_ 1/1 _ 77. _ 79. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. 
300 _ 000 _ 070 _ 770 _ 070 _ 070 _ 000 _ 008
_ V\A _ 7A8 _ 7A7 _ 778 _ 787 _ 777 _ 7*1
31A _ V1A _ Y7A _ 37A _ 7VA _ 17P _ 37P _
- 999 - 997 - 9A9 - 9AA - 9A7 - 9AY - 9VA - 9T*
1.1 - PT.1 - 13.1 - 73.1 - 73.1 - 33.1 -
                                                                                                                  .1.84 _ 1.87
                                                                                                                                                                                                                    بنو قريظة
                                                                                    7VY _ PY3 _ X33 _ +7P.
                                                                                                                          PO7 _ 357.
                                                                                                                                                                                                                    بنو قينقاع
                                                                                                                          . ٧٧٧ _ ٣1 •
                                                                                                                                                                                                                     بنو كنانة
                                                                                                                                                                                                                         بنو ليث
                                                                                                                                              .77.
                                                                                                                                                                                                               بنو محارب
                                                                                                                           137 _ P37.
                                                                                                                                                                                                                      بنو مدلج
                                                                                                                                              . 490
                                                                                                                                                                                                                                 مُزينة
                                                                                                                          130 _ 139.
                                                                                                                                                                                                                                مُضُر
                                                                                                                                              311.
                                                                                                                                                                                                               بنو المغيرة
                                                                                                                                              .140
                                                                                                                                                                                                                   بنو مقرن
                                                                                                                                              .0 . .
                                                                                                                                                                                                                   بنو النجار
                                                                                                                           .TV1 _ T10
                                                                                                                                                                                                                  بنو النضير
       .4Y - 410 - 411 - 747 - 777 - 11P - 01P - 77P.
                                                                                                                                                                                                                   بنو هاشم
                                                                                      3 _ YV7 _ Y73 _ A70.
```

#### انتهى ويليه فهرست المدن والأماكن والبلدان

## ٤ - فهرست المدن والأماكن والبلدان

| رقم الفقرة                                 | بيان           |
|--------------------------------------------|----------------|
| 77.1 - 777.                                | بيت المدراس    |
| P3 _ 3F _ FF.                              | بيت المقدس     |
| 777.                                       | بيْر أبي عتبة  |
| .1.17                                      | بيئر رومة      |
| .4٧٣                                       | تهامة          |
| ٧٣٨.                                       | (جبل) التنعيم  |
| AAF.                                       | الجحفة         |
| مقدمة _ ۳۱۲ _ ۹۹۰.                         | الحبشة         |
| ۵۸۶.                                       | حراء           |
| .۲۹۷                                       | الحرة          |
| .177.                                      | الحيرة         |
| ۲۸۶.                                       | دار الندوة     |
| ۲۶ ـ ۳۸۲ ـ ۵۸۸.                            | دمشـق          |
| ٠٥٠٦.                                      | ذو أوان        |
| .11٣                                       | ذو المجاز      |
| ۱۰۳۷.                                      | الرقة          |
| .471                                       | روضة خاخ       |
| 377.                                       | رومة يثرب      |
| .14.                                       | سوق بني قينقاع |
| .9٧٣                                       | سوق عكاظ       |
| ٥٨٤ _ ٥٢٥ _ ٢٧٥ _ ٣٤٢ _ ١٢٧.               | الشام          |
| 13 _ 17 _ 17 _ 17 _ 37 _ 100 _ 3.7 _ 73.1. | الصفا          |
| .۲۷.                                       | صنعاء          |
| ١٩٥١ _ ١٥٥ م _ ٢٨٨.                        | الطائف         |
| ٠٥٠.                                       | الطور          |
| .0٧٢                                       | العراق         |
| .110                                       | عرفة           |
| ٢١٣ ـ ١١٥م.                                | عسفان          |
| .117                                       | عكاظ           |
| .٤                                         | الغار          |
| .007_700                                   | فدك            |
| 03 _ 10 _ 11 _ 177 _ 711.                  | الكعبة         |

.115 7 \_ 0 \_ 10 \_ P1 \_ V3 \_ P3 \_ A0 \_ TV \_ P0 / \_ 1 \_ 1 \_ 0 \_ T المدينة \_ TOV \_ TEO \_ TTV \_ TIX \_ TIT \_ TII \_ TAE \_ TTO ١٨٣ \_ ٢٢١ \_ ٢٣١ \_ ٢٣٩ \_ ٢٧٩ \_ ٢٩١ \_ ٢٠٥ \_ ١٠٥م \_ 010 \_ 9109 \_ 730 \_ 050 \_ 750 \_ 950 \_ 100 \_ - 7A9 - 778 - 70V - 70W - 78W - 7W8 - 7W8 - 7.9 0PF \_ 77V \_ 0.V \_ AFV \_ PAV \_ 37A \_ AOA \_ 7/P \_ .1... - 940 - 947 - 980 - 981 المروة NF - PF - IV. المز دلفة .117\_110 المسجد الحرام 03 \_ 7 . 1 \_ 3 7 3. مسجد قباء .0 . V 110 \_ 110 \_ 007 \_ 73.1. مصبر مكة - 077 - 777 - 779 - 771 - 777 - 777 - 777 - 777 \_ -010 \_ 873 \_ 883 \_ 880 \_ 887 \_ 879 \_ 870 \_ 770 \_ 170 \_ 030 \_ 730 \_ 730 \_ 700 \_ 170 \_ 040 \_ 740 - VP07 - 3.1 - 012 - V12 - 512 - 512 - 512 - 737 - 777 - AAF - PAF - 007 - 717 - AAV - 3 · A - PYA - 3TA - PTA - 3FA - AVA - PVA - 17P \_ 1.81 \_ 1..1 \_ 9V0 \_ 9V1 \_ 987 \_ 980 \_ 97V \_ 73.1 \_ 73.1. 33 \_ A0 \_ PV1 \_ AA1 \_ PA1 \_ +P1. نجران .778 نعمى همدان .1. 81 وادى البويرة .917

#### انتهى ويليه فهرست الغزوات

711 \_ 3 . 7.

اليمن

#### ٥ ـ فهرست الغزوات

| رقم الفقرة                                       | الغزوة          |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| - YY - P+7 - YY - YIY - YIY - 3YY - 3YY -        | أحُد            |
| 077 _ 737 _ 797 _ 097 _ 333 _ • 73 _ 730 _ 377 _ |                 |
| ۰۳۸ _ ۵۳۰.                                       |                 |
| ١٦٤ _ ٢٢٠.                                       | الأحزاب         |
| .۲0•                                             | أوطاس           |
| . ۲۲۰                                            | بدر الصغرى      |
| _ 10 _ 111 _ 1.1 _ 017 _ 777 _ 077 _ 077 _ 077   | بدر             |
| T.T. P13 73 _ 073 _ 773 _ 373 _ 733 _ 033 _      |                 |
| 733 _ 303 _ 003 _ 703 _ 373 _ 310 _ 370 _ 717 _  |                 |
| 717 _ 377 _ 377 _ 318 _ 718 _ 484 _ 7.P          |                 |
| ٩٠٩ _ ١١١ _ ٩٢٩ _ ١٧٩.                           |                 |
| 7.7.                                             | بعاث            |
| .18                                              | غزوة بني قريظة  |
| 719.                                             | غزوة بني النضير |
| 773 - 773 - 773 - 673 - 773 - 3 0 - 7107 - 310   | تبوك            |
| _ OFO _ PAA _ 13P.                               |                 |
| - XTV _ XTT _ YTT _ 111 _ 117 _ 378 _ 378 _      | الحديبية        |
| PTA _ 37P _ A7P _ 13·1.                          |                 |
| .777.                                            | حمراء الأسد     |
| 107 _ 173 _ 773.                                 | تحنين           |
| 377 _ 17V.                                       | الخندق          |
| .1.073_70.1.                                     | خيبر            |
|                                                  | ذات الرقيع      |
| 707.                                             | العسرة          |
| 777 _ 787 _ 773 _ 73.1.                          | الفتح = فتح مكة |
| 777 _ 3A3 _ FYF.                                 | اليمامة         |

## انتهت الفهارس بحمد الله وعظيم مننه

## فهرست الموضوعات

| الصفحة | الموضوع          |
|--------|------------------|
| 707    | سورة النحل       |
| ١٦٠    | سورة بني إسرائيل |
| ۸۶۱    | سورة الكهف       |
| 171    | سورة مريم        |
| 177    | ا سورة طه        |
| 140    | سورة الأنبياء    |
|        | سورة الحج        |
| 174    | سورة المؤمنون    |
| 141    | سورة النور       |
| 197    | سورة الفرقان     |
| 198    | سورة الشعراء     |
| 197    | سورة القصص       |
| ١٩٨    | سورة العنكبوت    |
| 7.1    | سورة الروم       |
| 7.7    | سورة لقمان       |
| ۲۰٤    | سورة السجدة      |
| ۲۰۰    | سورة الأحزاب     |

| الصفحة | الموضوع       |
|--------|---------------|
| ٤      | مقدمة الكتاب  |
| ٧      | مقدمة المؤلف  |
| ٩      | تنبيهات       |
| 11     | سورة البقرة   |
|        | سورة آل عمران |
|        | سورة النساء   |
| ٩٧     | سورة المائدة  |
| 11"    | سورة الأنعام  |
| 119    | سورة الأعراف  |
| 171    | سورة الأنفال  |
| 177    | سورة براءة    |
|        | ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ     |
|        | سورة هود      |
|        | ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ     |
| 101    | سورة الرعد    |
| 107    | سورة إبراهيم  |
| 108    | سورة الحجر    |

|     | وع الطه   | الموص |
|-----|-----------|-------|
| 70. | الرحمٰن   | سورة  |
| 701 | الواقعة   | سورة  |
| 704 | الحديد    | سورة  |
| 700 | المجادلة  | سورة  |
| 701 | الحشر     | سورة  |
| ۲٦. | الممتحنة  | سورة  |
| 777 | الصف      | سورة  |
| 770 | الجمعة    | سورة  |
| ۲۲۲ | المنافقين | سورة  |
|     | التغابن   |       |
| 778 | الطلاق    | سورة  |
| ۲۷٠ | التحريم   | سورة  |
| 777 |           | سورة  |
| 277 | الحاقة    | سورة  |
| 377 | المعارج   | سورة  |
| 240 | الجن      | سورة  |
| 277 | المزمل    | سورة  |
| 779 | المدثر    | سورة  |
| 141 | القيامة   | سورة  |
| 77  | الإنسان   | سورة  |
| ۲۸۳ | المرسلات  | سورة  |
|     |           |       |

| سورة سبأ                      |
|-------------------------------|
| سورة فاطر «سورة الملائكة» ٢١٦ |
| سورة يس                       |
| سورة الصافات                  |
| سورة ص                        |
| سورة الزمر                    |
| سورة غافر ٢٢٥                 |
| سورة السجدة                   |
| سورة الشورى                   |
| سورة الزخرف                   |
| سورة الدخان                   |
| سورة الجاثية                  |
| سورة الأحقاف                  |
| سورة محمد                     |
| سورة الفتح                    |
| سورة الحجرات                  |
| سورة ق ٢٤٤                    |
| سورة الذاريات                 |
| سورة الطور ٢٤٦                |
| سورة النجم                    |
| سورة القمر ٢٤٩                |

| الصفحة | الموضوع          |
|--------|------------------|
| 3.77   | سورة النبأ       |
| ۲۸۰    | سورة النازعات    |
| FAY    | سورة عبس         |
| YAY    | سورة التكوير     |
| YAA    | سورة انفطرت      |
| YA9    | سورة المطففين    |
| 79     | سورة الطارق      |
| 791    | سورة الأعلى      |
|        | سورة الغاشية     |
| Y 9 P  |                  |
| 798    | سورة الليل       |
| 797    | سورة الضحى       |
| Y9A    | سورة ألم نشرح لك |
| 799    | سورة التين       |
| ٣٠٠    | سورة العلق       |
| ۳۰۱    | سورة القدر       |
| ۳۰۲    | سورة الزلزلة     |
| ۳۰۳    | سورة العاديات    |
| ۳۰٤    | سورة التكاثر     |